الشيخ معدالرحمن السعدي الشيخ معدالعسزيزبن بساز الشيخ معمد صالح العثيمين الشيخ عبدالله بن عبدارحمن الجبرين الشيخ عبدالله بن عبدارحمن الجبرين د/ ناصر عبد الكريم العقسل

اعبداد **دارالقاسبم** 

خ اد القاسمان

بسم الله الرحمن الرحيم

المقدمة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد:

فقد أرسل الله — عز وجل — الرسل وأنزل الكتب من أجل عبادته وحده لا شريك له، وإخلاص الدين له، قال تعالى: (وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلّ أُمّةٍ رّسُولاً أَنِ اعْبُدُواْ اللّهَ وَاجْتَنِبُواْ الْطّاغُوتَ) [سورة: النحل - الآية: ٣٦]

وحماية جناب التوحيد من أولى مهام الأنبياء والمرسلين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، من أجل هذا كان كتاب (( حصن التوحيد )) الذي حوى ما كتبه أهل العلم في التوحيد وإخلاص الدين لله وترك البدع ومحدثات الأمور.

نسأل الله – عز وجل – أن ينفع به

الناشر

#### صفة عقيدة أهل السنة\*

الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستخره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.

أما بعد: فقد سبق أن كتبنا تعليقاً في موضوعات كتاب التوحيد لشيخ الإسلام (( محمد بن عبد الوهاب )) قدس الله روحه، فحصل فيه نفعٌ ومعونة للمشتغلين، ومساعدة للمعلمين، لما فيه من التفصيلات النافعة مع الوضوح التام ودعت الحاجة الشديدة إلى إعادة طبعه ونشره، وفي هذه المرة بدا لي أن أُقدم أمام ذلك مقدمة مختصرة تحتوي على مجملات عقائد أهل السنة، في الأصول وتوابعها، فأقول مستعينا بالله:

ذلك أنهم يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله، واليوم الآخر والقدر خيره وشره.

فيشهدون أن لا الله هو الرب الإله المجبود، المتفرد بكل كمال فيعبدونه وحده، مخلصين له الدين.

فيقولون: إن الله هو الخالق البارئ المصور الرزاق المعطي المانع المدبر لجميع الأمور.

وأنه هو المألوه المعبود الموحد المقصود، وأنه الأول الذي ليس قبله شيء، الآخر الذي ليس بعده شيء، الظاهر الذي ليس فوقه شيء، الباطن الذي ليس دونه شيء.

وأنه العليُّ الأعلى بكل معنى واعتبار: علو الذات، وعلو القدر، وعلو القهر.

وأنه على العرش استوى، استواءً يليق بعظمته وحلاله، ومع علوه المطلق وفوقيته، فعلمه محيط بالظواهر والبواطن والعالم العلوي والسفلي، وهو مع العباد بعلمه، يعلم جميع أحوالهم، وهو القريب الجيب.

وأنه الغني بذاته عن جميع مخلوقاته، والكل إليه مفتقرون في إيجادهم وإيجاد ما يحتاجون إليه في جميع الأوقات، ولا غنى لأحد عنه طرفة عين، وهو الرؤوف الرحيم، الذي ما بالعباد من تعمة دينية ولا دنيوية ولا دفع نقمة إلا من الله، فهو الجالب للتّعم، الدافع للنقم.

ومن رحمته أنه يترل كل ليلة إلى السماء الدنيا يستعرض حاجات العباد حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: لا أسأل عن عبادي غيري، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له، من ذا الذي يهالني فأعطيه، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له، حتى يطلع الفجر. فهو نيول كما يشاء ويفعل ما يريد، (لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السّمِيعُ الْبَصِيمُ) [سورة: الشورى - الآية: ١١].

ويعتقدون أنه الحكيم، الذي له الحكمة التّامة في شرعه وقدره، فما خلق شيئاً عبثاً، ولا شرع الشرائع إلا للمصالح والحكم.

وأنه التواب العفوُّ الغفور، عيل التوبة من عباده ويعفو عن السيئات، ويغفر الذنوب العظيمة للتائبين والمستغفرين والمنيبين.

وهو الشكور الذي يشكر القليل من العمل، ويزيد الشاكرين من فضله.

ويصفونه بما وصف به نفسه، ووصفه به رسول الله صلى الله عليه وسلم:

من الصفات الذاتية: كالحياة الكاملة، والسمع والبصر، وكمال القدرة والعظمة الكبرياء، والمحد والجلال والجمال، والحمد المطلق.

ومن صفات الأفعال المتعلقة بمشيئته وقدرته: كالرحمة والرضا، والسخط والكلام، وأنه يتكلم بما عيثاء كيف عيثاء، وكلماته لا تنفذ، ولا تبيد.

وأنه القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود.

وأنه لم يزل ولا يزال موصوفا بأنه يفعل ما يريد، ويتكلم بما شاء، ويحكم على عباده بأحكامه القدرية، وأحكامه والشرعية وأحكامه الجزائية، فهو الحاكم المالك، من سواه مملوك محكوم عليه، فلا خروج للعباد عن ملكه ولا عن حكمه.

ويؤمنون بما جاء به الكتاب وتواترت به السنة: أن المؤمنين يرون ربحم تعالى جهرةً، وأن نعيم رؤيته والفوز برضوانه أكبر النعيم واللذة.

وأن من مات على غير الإيمان والتوحيد فهو مخلد في نار جهنم أبدا، وأن أرباب الكبائر إذا ماتوا على غير توبة ولا حصل لهم مُكفِّرٌ لذنوبهم ولا شفاعة، فإنهم وإن دخلوا النار لا يخلدون فيها، ولا يبقى في النار أحدٌ في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان إلا خرج منها. وأن الإيمان يشمل عقائد القلوب وأعمالها، وأعمال الجوارح وأقوال اللسان، فمن قام بها على الوجه الأكمل فهو المؤمن حقا، الذي استحق الثواب وسلِمَ من العقاب، ومن انتقص منها شيئا نقص من إيمانه بقدر ذلك. ولذلك كان الإيمان يزيد بالطاعة وفعل الخير، وينقص بالمعصية والشر.

ومن أصولهم السعي والجدُّ فيما ينفع من أمور الدين والدنيا مع الاستعانة بالله. فهم حريصون على ما ينفعهم ويستعنيون بالله. وكذلك يحققون الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول، والنصيحة للمؤمنين اتباع طريقهم.

ويشهدون أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو خاتم النبيين، أُرسل إلى الإنس والجن بشيرا ونذيرا، وداعا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أرسله بصلاح الدين وصلاح الدنيا، وليقوم الخلق بعبادة الله ويستعينون برزقه على ذلك.

ويعلمون أنه أعلم الخلق وأصدقهم وأنصحهم وأعظمهم بيانًا، فيعظمونه ويحبونه، ويقدمون محبته على محبة الخلق كلهم ويتبعونه في أصول دينهم وفروعه.

ويقدمون قوله وهديه على قول كل أحد وهديه.

ويعتقدون أن الله جمع له من الفضائل والخصائص والكمالات ما لم يجمعه لأحد، هو أعلى الخلق مقاما وأعظمهم جاها، وأكملهم في كل فضيلة، لم يبق حير إلا دل أمته عليه، ولا شر إلا حذرهم منه.

وكذلك يؤمنون بكل كتاب أنزله الله، وكل رسول أرسله الله، ولا يفرقون بين أحد من رسله.

ويؤمنون بالقدر كله، وأن جميع أعمال العباد — خيرها وشرها — قد أحاط بها علم الله، وجرى بها قلمه، ونفذت فيها مشيئته، وتعلقت بها حكمته، حيث خلق للعبادة قدرة وإرادة، تقع بها أقوالهم وأفعالهم بحسب مشيئتهم، لهم يجبرهم على شيء منها بل مختارين لها، وخصَّ المؤمنين بأن حبَّب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان بعدله وحكمته.

من أصول أهل السنة: أنهم يدينون بالنصيحة لله ولكتابه ورسوله، ولأئمة المسلمين وعامتهم، ويأمرون بالمعروف، وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة، ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام، والإحسان إلى الجيران والمماليك والمعاملين، من له حق، وبالإحسان إلى الخلق أجمعين.

ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسنها، وينهون عن مساويء الأخلاق وأراذلها.

ويعتقدون أن أكمل المؤمنين إيمانا ويقينا، أحسنهم أعمالا وأخلاقا، وأصدقهم أقوالا، وأهداهم إلى خير وفضيلة، وأبعدهم عن كل رذيلة.

ويأمرون بالقيام بشرائع الدين، على ما جاء عن نبيهم فيها وفي صفاتها ومكملاتها، والتحذير من مفسداتها ومنقصاتها

ويرون الجهاد في سبيل الله ماضيا مع البرِّ والفاجر، وأنه ذروة سنام الدين. جهاد العلم والحجة. وجهادَ السلاح، وأنه فرض عي كل مسلم أن يدافع عن الدين بكل ممكن ومستطاع.

ومن أصولهم الحثُّ على جمع كلمة المسلمين. والسعي في تقريب قلوهم تأليفها.. والتحذير من التفرق والتعادي والتباغض والعمل بكل وسيلة توصل إلى هذا.

ومن أصولهم النهي عن أذية الخلق في دمائهم وأموالهم وأعراضهم وجميع حقوقهم، والأمر بالعدل والإنصاف في جميع المعاملات والندب إلى الإحسان والفضل فيها.

ويؤمنون بأن أفضل الأمم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأفضلهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخصوصا الخلفاء الراشدون والعشرة المشهود لهم بالجنة، وأهل بدر، وبيعة الرضوان، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. فيحبون الصحابة ويدينون لله بذلك. وينشرون محاسنهم ويسكتون عما قيل عن مساوئهم.

ويدينون لله باحترام العلماء الهداة وأئمة العدل، ومن لهم المقامات العالية في الدين والفضل المتنوع على المسلمين، ويسألون الله أن يعيذهم من الشك والشرك والشقاق والنفاق وسوء الأخلاق، وأن يثبتهم على دين نبيهم إلى الممات.

هذه الأصول الكلية بها يؤمنون، ولها يعتقدون، وإليها يدعون.

#### فضائل التوحيد:

- ١ ومن فضله أنه السبب الأعظم لتفريج كربات الدنيا والآخرة ودفع عقوبتهما.
- ٢ ومن أجل فوائده أنه يمنع الخلود في النار. إذا كان في القلب منه أدبى مثقال حبة خردل. وأنه إذا كمل في القلب يمنع
   دخول النار بالكلية.
  - ٣ ومنها أنه يحصل لصاحبه الهدى الكامل والأمن التام في الدنيا والآخرة.
- ٤ ومنها أنه السبب الوحيد لنيل رضا الله وثوابه، وأن أسعد الناس بشفاعته محمد صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه.
- ومن أعظم فضائله أن جميع الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة متوقفة في قبولها وفي كمالها وفي ترتيب الثواب عليها على التوحيد، فكلما قوي التوحيد والإخلاص لله كملت الأمور وتمت.
- ٦ ومنما أن التوحيد إذا كمل في القلب حبّب الله لصاحبه الإيمان وزينه في قلبه وكرَّه إليه الكفر والفسوق والعصيان وجعله من الراشدين.
- ومنها أنه يخفف عن العبد المكاره ويهون عليه الآلام. فبحسب تكميل العبد للتوحيد والإيمان يكون تلقيه المكاره والآلام
   بقلب منشرح ونفس مطمئنة وتسليم ورضا بأقدار الله المؤلمة.

ومن أعظم فضائله أنه يحرر العبد من رق المخلوقين والتعلق بمم وخوفهم ورجائهم والعمل لأجلهم، وهذا هو العز الحقيقي والشرف العالى.

ويكون مع ذلك متألها متعبدا لله لا يرجو سواه ولا يخشى إلا إياه، ولا ينيب إلا إليه، وبذلك يتم فلاحه ويتحقق نجاحه.

٨ ومنها أن الله يدافع عن الموحدين أهل الإيمان شرور الدنيا والآخرة، ويمن عليهم بالحياة الطيبة والطمأنينة إليه، والطمأنينة بذكره، وشواهد هذه الجمل من الكتاب والسنة كثيرة معروفة.

والله أعلم

\*\*\*

#### فضل التوحيد والتحذير مما يضاده

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله..

أخي في الله، إليك كلمات موجزة عن فضل التوحيد والتحذير من ضده وما ينافيه من أنواع الشرك والبدع ما كان منها كبيرا أو صغيرا، إن التوحيد هو أول واجب دعا إليه الرسل، وهو أصل دعوتهم قال تعالى: (وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ اعْبُدُواْ اللهَ وَاحْتَنبُواْ الْطَاغُوتَ) [سورة: النحل - الآية: ٣٦].

والتوحيد هو أعظم حق لله تعالى على عبيده، ففي الصحيحين من حديث معاذ – رضي الله عنه – قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( حَقَّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا)) فمن حقق التوحيد دخل الجنة، ومن فعل أو اعتقد ما ينافيه ويناقض فهو من أهل النار ومن أجل التوحيد أمر الله الرسل بقتال أقوامهم حتى يعتقدوه قال صلى الله عليه وسلم: ((أُمِرْتُ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ)) متفق عليه.

وتحقيق التوحيد سبيل السعادة في الدنيا والآخرة، ومخالفته سبيل للشقاوة. وتحقيق التوحيد سبيل لاجتماع الأمة وتوحيد صفوفها وكلمتها، والخلل في التوحيد سبب الفرقة والتشتت.

واعلم أخي – رحمني الله وإياك – أنه ليس كل من قال: ( لا إله إلا الله ) يكون موحدا، بل لا بد من توفر شروط سبعة ذكرها أهل العلم:

- ١. العلم بمعناه ا والمراد منها نفيا وإثباتا، فلا معبود بحق إلا الله تعالى.
  - ٢. اليقين بمدلولها يقينا وجزما.
  - ٣. القبول لما تقتضيه هذه الكلمة بقلبه ولسانه.
    - ٤. الانقياد لما دلت عليه.
    - ٥. الصدق، فيقولها بلسانه ويوافق ذلك قلبه.
      - ٦. الإخلاص المنافي للرياء.
      - ٧. حب هذه الكلمة وما اقتضته.

أيها الأحبة في الله: وكما يجب علينا تحقيق التوحيد وتوفير شروط لا إله إلا الله، فيجب علينا أن نخاف من الشرك ونحذره بجميع أنواعه وأبوابه ومداخله، أكبره وأصغره، فإن أعظم الظلم الشرك، الله يغو للعبد كل شيء إلا الشرك، ومن وقع فيه فقد حرَّم الله عليه الجنة ومأواه النار قال تعالى: (إنّ اللّه لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَآءُ) [سورة: النساء - الأية: ٤٨]

### وإليك عيأخي بعض ما ينافي التوحيد أو يُحُل به كما ذكرها أهل العلم لتكون على حذر منها:

- ١) لباس الحلقة والخيط أيا كان نوعها من صفر أو نحاس أو حديد أو جلد، لرفع بلاء أو دفعه فهو من الشرك.
- ٢) الرُّقي البدعية والتمائم، الرقى البدعية هي المشتلمة على الطلاسم والكلام غير المفهوم والاستعانة بالجنِّ في معرفة المرض أو فك السحر أو وضع التمائم وهو ما يعلق على الإنسان والحيوان من خيط أو ربطة سواء كان مكتوبا من الكلام البدعي لم يرد في القرآن والسنة أو حتى الهورد فيهما على الصحيح لأنها من أسباب الشرك، قال صلى الله عليه وسلم: (( إن الرقى أي الشركية والتمائم والتولة شرك )) رواه أحمد وأبو دواد.

ومن ذلك تعليق ورقة أو قطعة من النحاس أو الحديد في داخل السيارة فيها لفظ الجلالة أو آية الكرسي، أو وضع مصحف داخل السيارة واعتقاد أن ذلك يحفظها ويمنع الشر من عين أو نحوها، ومن ذلك وضع قطعة على شكل كف أو مرسوم فيها عين فلا يجوز وضعه حيث يعتقد دفع العين قال صلى الله عليه وسلم: (مَنْ تَعَلَّقَ شَيْئًا وُكِلِّ إِلَيْهِ)) رواه أحمد والترمذي والحاكم.

- ٣) وثما يخل بالتوحيد التبرك بالأشخاص والتمسح بهم وطلب بركتهم أو التبرك بالأشجار والأحجار وغيرها حتى الكعبة فلا يهتمح بها تبركا، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يقبل الحجر الأسود: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولو لا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك.
  - ٤) ومما ينافي التوحيد الذبح لغير الله كالأولياء والشياطين والجن لجلب نفعهم أو دفع ضرهم، فهذا من الشرك الأكبر، وكما لا يجوز الذبح لغير الله، لا يجوز الذبح في مكان يذبح فيه لغير الله، ولو قصد الذابح أن يذبح لله عز وحل وذلك سدا لذريعة الشرك.
    - ٥) ومن ذلك النذر لغير الله، فالنذر عباد لا يجوز أن تصرف لغير الله سبحانه وتعالى.
  - ٦) ومن ذلك الاستعانة والاستعاذة بغير الله، قال صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما : ((إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلْ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْ باللَّهِ .. ))وبذلك نعلم المنع من دعاء الجن.
  - ٧) ومما يخل بالتوحيد الغلو بالأولياء و الصالحين، ورفعهم عن مترلتهم: وذلك بالغلو في تعظيمهم أو رفع مترلتهم إلى مترلة الرسل أو ظن
     العصمة فيهم.

- ٨) ومما ينافي التوحيد الطواف بالقبور، فهو من الشرك ولا يجوز الصلاة عند القبر لأنها وسيلة إلى الشرك
  - فكيف بالصلاة لها وعبادتها والعياذ بالله؟!
  - ٩) ولحماية التوحيد جاء النهي عن البناء على القبور وجعل القباب والمساجد عليها وتخصيصها.
- ١) وثما ينافي التوحيد، السحر وإتيان السحرة والكهنة والمنجمين ونحوهم، فالسحرة كفار ولا يجوز الذهاب إليهم ولا يجوز سؤالهم أو تصديقهم، وأن تسموا بالأولياء والمشايخ ونحو ذلك.
  - ١١) وثما يخل بالتوحيد الطّيرة، وهي التشاؤم بالطيور أو بيوم من الأيام أو بشهر أو بشخص
    - كل ذلك لا يجوز، فالطيرة شرك كما جاء في الحديث.
- ١٢) وثما يخل بالتوحيد التعلق بالأسباب كالطبيب والعلاج والوظيفة وغيرها وعدم التوكل على الله، والمشروع هو أن نبغل الأسباب كطلب
   العلاج والرزق لكن مع تعلق القلب بالله لا بهذا السبب.
  - ١٣) وثما يخل بالتوحيد التنجيم واستعمال النجوم في غير ما خلقت له، فلا تستخدم في معرفة المستقبل والغيب وكل هذا لا يجوز .
- ٤١) ومن ذلك الاستسقاء بالنجوم والأنواء والمواسم، واعتقاد أن النجوم هي التي تقدم المطر أو تؤخره، بل الذي يترل المطر ويمنعه هو الله فقل:
   (( مطرنا بفضل الله ورحمته )).
  - ٥١) ومما ينافي التوحيد صرف شيء من أنواع العبادة القلبية لغير الله، مثل صرف المحبة المطلقة أو الخوف المطلق للمخلوقات.
  - ١٦) وثما يخل بالتوحيد الأمن من مكر الله وعذابه أو القنوط من رحمة الله، فلا تأمن من مكر الله ولا تقنط من رحمته، فكن بين الخوف والرجاء.
  - 1٧) وثما يخل بالتوحيد عدم الصبر على أقدار الله والتجزع ومعارضة القدر بمثل قولهم (( لماذا يا الله تفعل بي كذا أو بفلان كذا؟ أو لماذا كل هذا يا الله؟ )). ونحو ذلك من النياحة، وشق الجيوب ونثر الشعر.
    - ١٨) ومن ذلك الرياء والسمعة وأن يريد الإنسان بعمله الدنيا.
    - ٩ ١) **وممًا ينافي التوحيد** طاعة العلماء والأمراء وغيره م في تحريم الحلال وتحليل الحرام، فإن طاعتهم نوع من الشرك.

- - ٢١) ومما يخل بالتوحيد سب الدهر والزمان والأيام والشهور.
- ٢٢) وثما ينافي التوحيد السخرية بالدين أو الرسل أو القرآن أو السنة، أو السخرية بأهل الصلاح والعلم، لما يحملونه من السنة وظهورها عليهم من إعفاء اللحية أو السواك أو تقصير الثوب عن الكعب، ونحو ذلك.
  - ٢٣) ومنها التسمية بــ (( عبد النبي )) أو (( عبد الكعبة )) أو (( عبد الحسين )) وكل هذا لا يجوز
    - بل تكون العبودية لله وحده كقولنا (( عبد الله )) و (( عبد الرحمن )).
  - ٢٤) وثما يخل بالتوحيد تصوير ذوات الأرواح، ثم تعظيم هذه الصور وتعليقها على الجدار وفي المجالس وغير ذلك.
  - ٥٠) ومما ينافي التوحيد وضع الصُّلبان ورسمها أو تركها موجودة على اللباس إقرارا لها، والواجب كسر الصليب أو طمسه.
  - ٢٦) وثما ينافي التوحيد موالاة الكفار والمنافقين بتعظيمهم واحترامهم وإطلاق لفظ (( السيد )) عليهم والحفاة بمم ومودتمم.
- ٢٧) وثما ينافي التوحيد ويناقضه، الحكم بغير ما أنزل الله وتنزيل القوانين منزلة الشرع الحكيم، باعتقاد أحقية القانون في الحكم، أو أن القانون مثل الشرع، أو أنه أحسن من الشرع وأنسب للزمن، ورضا الناس بذلك داخل في هذا الحكم.
  - ٢٨) وثما يلجي بالتوحيد الحلف بغير الله مثل الحلف بــ (( النبي ) أو (( الأمانة )) أو غير ذلك
  - قال النبي صلى الله عليه وسلم: (( من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك )) رواه الترمذي وحسنه.

وبعد: أخي المسلم، وكما يجب علينا أن نحقق التوحيد ونحذر مما يضاده وينافيه، يجب علينا أيضاأن نكون على منهج أهل السنة والمجماعة (( الفرقة الناجية )) منهج سلف هذه الأمة من الصحابة ومن بعدهم في كل الجوانب العقدية والسلوكية، فكما لأهل السنة منهج في العقيدة في باب الأسماء والصفات وغيره، كذلك لهم منهج في السلوك والأخلاق والتعامل والعبادات، وفي كل نواحي حياتهم، ولذلك لما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة سوف تفترق على ثلاث وسبعين فرقة قال: (( كلها في النار إلا واحدة )) قيل من هم؟ قال: (( هم مثل ما أنا عليه الآن وأصحابي )) فلم يقل: هم من قال كذا أو فعل كذا .. فقط، ولكن هم من وافقوا منهج الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة في كل شيء.

### فيجب عليك أخى:

- ١ في باب الصفات، أن تصف الله عز وجل بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل..
  - إذا فلا نفي إلا ما نفي الله ولا تشبيه على حد قوله تعالى: (لَيْسُ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السّمِيعُ الْبَصِيرُ) [سورة: الشورى الآية: ١١].
    - ٢ إن القرآن كلام الله تعالى مترل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود.
      - ٣ الإيمان بما يكون بعد الموت من أحوال القبر وغيره.
    - ٤ + الاعتقاد أن الإيمان قول وعمل، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية.
  - لا نكفر أحدا بذنب دون الشرك ما لم يستحله، وأن فاعل الكبيرة إن تاب تاب الله عليه، وإن مات و لم يتب فهو تحت
    مشيئة الله، إن شاء غفر له، وإن شاء عذبه ثم يدخله الجنة، وأنه لا يخلد في النار إلا من وقع في الكفر والشرك، وترك
    الصلاة من الكفر.
- ٦ أهل السنة يحبون الصحابة ويعظمونهم ويتولونهم كلهم، سواء أكانوا من أهل البيت أم من غيرهم من الصحابة، ولا يعتقدون عصمة أحد منهم، وأفضل الصحابة هم أبو بكر الصديق، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان، ثم علي بن أبي طالب رضي الله عنهم وأرضاهم ويسكتون عما وقع بينهم فكلهم مجتهدون من أصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر واحد.
  - وهم يؤمنون بكرمات الأولياء، وهم المتقون الصالحون قال تعالى: (ألا إِنَّ أُولِيَاء اللَّهِ لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ \*
     الَّذِينَ آمَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ )سورة يونس آية ٦٢-٣٣
    - ٨ وهم لا يرون الخروج على الإمام ما أقام فيهم الصلاة، و لم يروا كفرا بواحا عندهم فيه من الله برهان.
  - وهم أيضا، يؤمنون بالقدر خيره وشره بجميع مراتبه، ويعتقدون أن الإنسان مسير ومخير، فهم لم ينفوا القدر و لم ينفوا
     اختيار البشر، بل أثبتوهما جميعا.
    - ١٠ وهم يحبون الخير للناس وهم حير الناس بل هم أعجل الناس للناس.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد

### كيف ترسخ التوحيد في قلبك؟

#### التوحيد:

تعرفيه لغة: مصدر وحَّد، مشتق من الواحد، فيقال وحَّده وأحَّده ومتوحِّد أي منفرد.

تعريفه شرعا: إفراد الله بربوبيته وألوهيته دون سواه، وأن له الأسماء الحسنى والصفات العلا، والاعتقاد برسالة محمد صلى الله عليه وسلم وأنه خاتم الأنبياء، واتّباعه فيما جاء به عن الله.

### ما المراد بالتوحيد؟:

قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله –: (( التوحيد الذي جاءت به الرسل إنما يتضمن إثبات الألوهيه لله وحده، بأن يشهدوا أن لا إله إلا الله، ولا يعبدوا إلا إياه، ولا يتوكلوا إلا عليه، ولا يوالوا إلا له، ولا يعادوا إلا فيه، ولا يعملوا إلا لأجله، وليس المراد بالتوحيد مجرد توحيد الربوبية )) اهـــ .

وكل عمل لا يرتبط بالتوحيد فلا وزن له، قال تعالى: (مَّثُلُ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرَّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ لاّ يَقْدِرُونَ مِمّا كَسَبُواْ عَلَىَ شَيْءٍ ذَلِكَ هُوَ الضّلاَلُ الْبَعِيدُ) [سورة: إبراهيم - الآية: ١٨].

حكم تعلمه: فرض عين على كل مسلم ومسلمة، قال تعالى: (فَاعْلَمْ أَنَّهُ لاَ إِلَكَهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلِّبُكُمْ وَمُثْوَاكُمْ [سورة: محمد - الآية: ١٩]

### التوحيد ثلاثة أنواع:

## النوع الأول توحيد الربوبية:

وهو اعتقاد أن الله سبحانه وتعالى خالق العباد ورازقهم ومحييهم ومميتهم، وهو إفراد الله بأفحلله كالخلق والرزق والإحياء والإماتة، وقد أقر به المشركون على زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقر به اليهود والنصارى والمحوس و لم ينكر هذا التوحيد إلا الدهريةُ فيما سلف والشيوعيةُ في هذا الزمن. وهذا التوحيد لا يدخل الإنسان في دين الإسلام ولا يعصم دمه وماله ولا ينجيه في الآخرة من النار، إلا إذا أتى معه بتوحيد الألوه ية. وهذا التوحيد مركوز في الفطر

كما جاء الحديث: ((كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه)).

أدلة هذا التوحيد كثيرة منها قوله تعالى: (قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَآءِ وَالأَرْضِ أَمِّن يَمْلِكُ السَّمْعَ والأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيِّ مِنَ الْمُورَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلاَ تَتَقُونَ \* فَنَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّكُمُ الْحَقِّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلاَّ الضَّلاَلُ فَأَتْىَ تُصْرَفُونَ) [سورة: يونس - الآية: ٣١ - ٣٢]

### النوع الثاني: توحيد الألوهية:

وهو إفراد الله بالعبادة،و هو توحيد الله تعالى بأفعال العباد كالدعاء والنذر والنحر والرجاء والخوف والتوكل والرغبة والرهبة والإنابة.

وهذا التوحيد هو الذي وقع فيه التراع في قديم الدهر وحديثه، وهو الذي جاءت به الرسل إلى أممهم لأن الرل عليهم الصلاة والسلام جاءوا بتقرير توحيد الربوبية الذي كانت عليه أممهم تعتقده ودعوتهم، ودعوتهم إلى توحيد الألوهية قال الله مخبرا عن نوح عليه السلام: (وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحاً إِلَى قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مَّبِينٌ \* أَن لاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ اللّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْم أَلِيم) [سورة: هود - الآية: ٢٦]

وقوله: (وَاعْبُدُواْ اللَّهَ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئًا ) [سورة النساء الآية: ٣٦]

وهذا التوحيد حق الله الواجب على العبيد، وأعظم أوامر الدين، وأساس الأعمال

وقد قرره القرآن وبين أنه لا نجاة ولا سعادة إلا به.

### النوع الثالث: توحيد الأسماء والصفات:

وهو إفراد الله — سبحانه وتعالى — بما سمى به نفسه ووصف به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك بإثبات ما أثبته من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل.

### فضائل توحيد الألوهية:

توحيد الله وإفراده بالعبادة من أجلَ النعم وأفضلها على الإطلاق، وفضائله وثمراته لا تعد ولا تحدّ، ففضائل التوحيد تجمع خيري الدنيا والآخرة، ومن تلك الفضائل ما يلي:

- أنه أعظم نعمة أنعمها الله على عباده حيث هداهم إليه كما جاء في سورة النحل التي تسمى سورة النعم، فالله عز وجل قدم نعمة التوحيد على كل نعمة فقال في أول سورة النحل: (يُنزّلُ الْمَلاَئِكَةَ بِالْرّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ قَاتَقُونِ) [سورة:النحل الآية: ٢]
  - ٢ أَنه الغاية من خلق الجن والإنس، قال تعالى: (وَمَا خَلَقْتُ الْجنّ وَالإنسَ إلاّ لِيَعْبُدُونِ) [سورة: الذاريات الآية: ٥٦]
  - ٣ أنه الغاية من إنزال الكتب ومنها القرآن، قال تعالى: (الركتَابُ أُحْكِمَتْ آياتُهُ ثُمّ فُصّلَتْ مِن لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ \* أَلاّ تَعْبُدُواْ إلاّ اللّهَ إنّني لَكُمْ مّنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ) [سورة: هود الآية: ١ ٢].
    - ٤ ومن فضائله أنه العبب الأعظم لتفريج كربات الدنيا والآخرة، ودفع عقوبتهما كما في قصة يونس عليه السلام.
      - ٥ ومن أجلِّ فوائده أنه يمنع الخلود في النار، إذا كان في القلب منه أدبى مثقال حبة من خردل.
        - ٦ أنه إذا كمل في القلب يمنع دخول النار بالكلية كما في حديث عتبان في الصحيحين.
- لنه يحصل لصاحب الهدى الكامل، والأمن التام في الدنيا والآخرة (اللّذينَ آمنُواْ وَلَغَ يَلْبِسُواْ إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَلَمِ أُولَلَمِ اللّهُمُ الأَمْنُ
   وَهُمْ مّهْتَدُونَ [سورة: الأنعام الآية: ٨٢]
  - ٨ أنه السبب الأعظم لنيل رضا الله وثوابه.
  - ٩ أن أسعد الناس بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه.
- 1 ومن أعظم فضائله: أن جميع الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة متوقفة في قبولها وفي كمالها وفي ترتيب الثواب عليها على التوحيد، فكلما قوي التوحيد والإخلاص لله كملت هذه الأمور وتمت.
- ۱۱ ومن فضائله أنه يسهل على العبد فعل الخيرات وترك المنكرات، ويسليه عند المصيبات، فالمخلص لله في إيمانه وتوحيده تخف عليه الطاعات، لما يرجوه من ثواب ربه ورضوانه، ويهون عليه ترك ما تهواه النفس من المعاصي، لما يخشى من سخطه وأليم عقابه.
- ١٢ –ومنها أن التوحيد إذا كمل في القلب حبِّب الله لصاحبه الإيمان وزينه في قلبه، وكره إليه الكفر والفسوق والعصيان وجعله من الراشدين.

- ١٣ ومنها أنه يخفف على العبد المكاره ويهوّن عليه الألم، فبحسب تكميل العبد للتوحيد والإيمان، يتلقى المكاره، والآلالم بقلب منشرح، وبنفس مطمئنة ورضا بأقدار الله المؤلمة.
  - 12 -ومن أعظم فضائله أنه يحرر العبد من رق المخلوقين، ومن التعلق بهم، وخوفهم ورجائهم، والعمل لأحلهم، وهذا هو العزُّ الحقيقي، والشرف العالي، فيكون بذلك متعبدا لله فلا يرجو سواه ولا يخشى غيره، ولا ينيب إلا إليه، ولا يتوكل إلا عليه، وبذلك يتم فلاحه ويتحقق نجاحه.
  - ١٥ ومن فضائله التي لا يلحقه فيها شيء أن التوحيد إذا تم وكمل في القلب وتحقق تحقيقا كاملا بالإخلاص التام، فإنه يصير القليل من عمله كثيرا، وضاعف أعماله وأقواله بغير حصر ولا حساب.
  - 17 ومن فضائله أن الله تكفل لأهله بالفتح والنصر في الدنيا، والعز والشرف، وحصول الهداية، والتيسير لليسرى، وإصلاح الأحوال، والتسديد في الأقوال والأفعال.
  - ۱۷ -ومنها أن الله يدفع عن الموحدين شرور الدنيا والآخرة، ويمن عليهم بالحياة الطيبة، والطمأنينة إليه وبذكره وشواهد ذلك من الكتاب والسنة كثيرة، فمن حقق التوحيد حصلت له هذه الفضائل كلها وأكثرها منها والعكس بالعكس.

### أسباب ترسيخ التوحيد بالقلب:

التوحيد شجرة تنمو في قلب المؤمن فيبسق فرعها ويزداد نموها ويزدان جمالها كلما سقيت بالطاعة المقربة إلى الله عز وجل، فتزداد بذلك محبة العبد لربه، ويزداد خوفه منه ورجاؤه له ويقوى توكله عليه. ومن تلك الأسباب التي تنمِّي التوحيد في القلب ما يلي:

- ١. فعل الطاعات رغبة فيما عند الله.
- ٢. ترك المعاصى حوفا من عقاب الله.
- ٣. التفك في ملكوت السموات والأرض.
- ٤. معرفة أسماء الله وصفاته ومقتضياتها وآثارها وما تدل عليه من الجلال والكمال
  - التزود بالعلم النافع والعمل به.
  - ٦. قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه وما أريد به.
    - ٧. التقرب إلى الله تعالى بالنوافل بعد الفرائض.
  - ٨. دوام ذكر الله على كل حال باللسان والقلب.
    - ٩. إيثار ما يحبه الله عند تزاحم المحاب.
- ١٠. التأمل في نعم الله الظاهرة والباطنة، ومشاهدة بره وإحسانه وإنعامه على عباده.
  - ١١. إنكسار القلب بين يدي الله وافتقاره إليه.
- ١٢. الخلوة بالله وقت الترول الإلهي حين يبقى ثلث الليل الآخر، وتلاوة القرآن في هذا لوقت ختم ذلك بالاستغفار والتوبة.
  - ١٣. مجالسة أهل الخير والصلاح والإخلاص والمحبيبن لله عز وجل، والاستفادة من كلامهم وسمتهم
    - ١٤. الابتعاد عن كل سبب يحول بين القلب وبين الله من الشواغل.
      - ١٥. ترك فضول الكلام والطعام والخلطة والنظر.

- ١٦. أن يحب لأحيه ما يحب لنفسه، وأن يجاهد نفسه على ذلك.
- ١٧. سلامة القلب من الغل للمؤمنين، وسلامته من الحقد والحسد والكبر والغرور والعجب.
  - ١٨. الرضا بتدبير الله عز وجل.
  - ١٩. الشكر عند النعم والصبر عند النقم.
  - . ٢٠ الرجوع إلى الله عند ارتكاب الذنوب.
  - ٢١. كثرة الأعمال الصالحة من بر وحسن الخلق وصلة أرحام ونحوها.
    - ٢٢. الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وكبيرة
      - ٢٣. الجهاد في سبيل الله.
        - ٢٤. إطابة المطعم.
      - ٠٢٠. الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر.

اللهم أحينا على التوحيد سعداء، وأمتنا على التوحيد شهداء

وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

#### كلمة مهمة

الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستففره ونستهدي ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ربوبيته ولا في ألوهيته ولا في حكمه ولا أفعاله، شرع للناس دين الحق وهداهم إليه، ويهسر لهم تشريعاته ولم يكلفهم بم لا طاقة لهم به (لا يُكلف الله نفساً إلا وسعة) [سورة: البقرة - الآين ٢٨٦] وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه، أرسله الله للناس كافة فهدى الله به من الضلالة وبصر به من العمى، ودل الأمة على كل ما فيه خيرهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة، حتى ترك أمته على المحجة البيضاء، لي لها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين.

#### أما ىعد:

فإن المسلم الحق هو الذي يبحث عن حكم الله ورسوله في كل أمر من أموره من قول أو فعل فيمتثل له فإن كان حلالا عمله و لم يبال بقول أحد من الناس، وإن كان حراما تركه وتوقف عنه و لم يبال بتعنيف أو استهزاء أحد من الناس امتثالا لقوله – تعالى – في جانب الحلال: (تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا) [سورة: البقرة – الآية: ٢٢٩]. ولقوله – تعالى – في جانب الحرام: (تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَقْرَبُوهَا) [سورة: البقرة – الآية: ٢٢٩].

أما أن يرمي الإنسان بحكم الله ورسوله عُرض الحائط فلا يعمل به إن عَمله ولا يبحث عنه إن جهله فهذا هو الضلال بعينه وهو الخسران بحذافيره، ثم إنهما أمران لا ثالث لهما: ضلالة وحسران، أو هدى وفلاح ولا شك أن كل واحد من المسلمين يرجو الهدى والفلاح من ربه وينشدها ويسأله أن يعيذه من الضلالة والخسران، ولكن هذا لا يكفي وحده فالصحابي الجليل حينما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ادع الله لي أن أكون رفيقك في الجنة قال له صلى الله عليه وسلم: (( أعنى على نفسك بكثرة السجود )).

فإذا الأمر ليس بالتمني والرجاء فقط، بل لابد من العمل ولا بد من امتثال لأوامر الله — تعالى — والانتهاء عن نواهيه، وهذا هو معنى الإسلام الصحيح الذي يرجى لصاحبه الفوز بالجنة والنجاة من النار، ولاشك أيها الأخوة أن الإنسان المسلم في هذه الدنيا محفوف بدوافع عدة تدفعه إلى الشر والسير فيه وتعوقه عن فعل الخير وتبعده عنه وهي الشيطان والهوى والغفلة وقرناء السوء فلنحرص على الاستعاذة من الشيطان وعدم الالتفات إلى وساوسه ونزغاته ولنترك الهوى جانبا فلا يكون له دور في حياتنا فإن اتباع الهوى هو الضلال ولا محالة قال — تعالى —: (إِن يَتّبِعُونَ إِلاّ الظّنّ وَمَا تَهْوَى الأنفُسُ) [سورة: النجم – الآية: ٢٣].

وكذلك ينبغي أن نكون على يقظة دائمة فلا نغتر بما نحن فيه من نعمة وصحة وغيرها من أنواع النعم مما يجعلنا ننسى أوامر الله – عز وجل – فرؤخذ على غرة ويأتينا الموت ونحن في غفلة وحينها نندم أشد الندم ولات ساعة مندم.

كذلك أخي لمسلم كما أن الشر يزداد بأهله فإن الخير يزداد بأهله

فاحرص على الجليس الصالح الذي يعينك على فعل الخير ويحذرك من فعل الشرحتى لا تقول يوم القيامة (كِيَّوَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلاَناً خَلِيلاً \* لَّقَدْ أَضَلِّنِي عَنِ الذَّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَآءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلإِنْسَانِ خَذُولاً) [سورة: الفرقان - الآية: ٢٨ - ٢٩].

# حكم طلب المدد من الرسول صلى الله عليه وسلم

س: نسمع أقواما ينادون: مدد يا رسول الله، أو مدد يا نبي الله صلى الله عليه وسلم، فما الحكم في ذلك؟.

أجاب سماحة االشيخ عبدالعزيز بن باز: هذا الكلام من الشرك الأكبر، ومعناه طلب الغوث من نبي الله صلى الله عليه وسلم، وقد أجمع العلماء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم – رضي الله عنهم – وأتباعهم من علماء السنة على أن الاستغاثة بالأموات ومن الأنبياء وغيرهم، والغائبين من الملائكة أو الجن وغيرهم، أو بالأصنام، والأحجار، والأشجار، أو بالكواكب، ونحوهم من الشرك الأكبر؛ لقول الله – عز وجل –: (وَأَنّ الْمَسَاجِدَ لِلّهِ فَلاَ تَدْعُواْ مَعَ اللَّيْ أَحَداً) [سورة: الجن – الأية: ١٨]

وقوله – سبحانه –: ( ذَلِكُمُ اللّهُ رَبّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ ۗ إِن تَدْعُوهُمْ لاَ يَسْمَعُواْ دُعَآءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُواْ مَا اسْتَجَابُواْ لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلاَ يُنَبّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ) [سورة: فاطر – الآية: ١٣ – ١٤].

وقول الله 🗕 عز وجل 🗕 : (وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَـــهَا آخَرَ لاَ بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لاَ يُفْلِحُ الْكَافوُونَ) [سورة: المؤمنون - الآية: ١١٧].

والآيات في هذا المعنى كثيرة، وهذا العمل هو دين المشركين الأولين من كفار قريش وغيرهم، وقد بعث الله الرسل جميعا –عليهم الصلاة والسلام – وأنزل الكتب بإنكاره والتحذير منه، كما قال الله – سبحانه –: (وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ اعْبُدُواْ اللّهَ وَالْحَتَنبُواْ الْطّاغُوتَ ﴾ [سورة: النحل – الآية: ٣٦].

وقال سبحانه: (وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلاَّ نُوحِيَ إِلَيْهِ أَنَّهُ لآ إِلَـــَهُ إِلاَّ أَنَاْ فَاعْبُدُونِ) [سورة: الأنبياء - الآية: ٢٥].

وقال – عز وجل – (كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ تُمّ فُصّلَتْ مِن لّدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ <u>۱</u> أَلاّ تَعْبُدُواْ إِلاّ اللّهَ إِنّنِي لَكُمْ مّنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ) [سورة: هود – الآية: ۱ – ۲].

وقال – سبحانه –: قال تعالى: (تَترِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ \* إِنّآ أَنزَلْنَاۤ إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقّ فَاعْبُدِ اللّهَ مُخْلِصاً لّهُ الدّينِ \* أَلاّ لِلّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ \* إِنّآ أَنزَلْنَاۤ إِلَى اللّهِ كِثْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ أَوْلِيَآءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلاّ لِيُقَرّبُونَاۤ إِلَى اللّهِ زُلْفَىَ إِنّ اللّهَ كِثْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنّ اللّهَ لاَ يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَـفّانُ [سورة: الزمر - الآية: ١-٣]

فأوضح — سبحانه — في هذه الآيات أنه أرسل الرسل، وأنزل الكتب؛ ليعبد وحده لا شريك له، بأنواع العبادة من الدعاء، والاستغاثة والخوف، والرجاء، والصلاة والصوم، والذبح،

وغير ذلك من أنواع العبادة، وأخبر أن المشركين من قريش وغيرهم يقولون للرسل ولغيرهم من دعاة الحق; ما نعبدهم – يعنون الأولياء – إلا ليقربونا إلى الله زلفى، والمعنى: ألهم عبدوهم؛ ليقربوهم إلى الله زلفى، ويشفعوا لهم، لا لأنهم يخلقون، ويرزقون، ويتصرفون في الكون، فأكذهم الله وكفّرهم بذلك. فقال – سبحانه –: (إنّ الله يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَحْتَلِفُونَ إِنّ اللهَ لاَ يَهْدِي مَنْ هُو كَاذِبٌ كَفّالُ [سورة: الزمر - الآية: ٣]. فبين – سبحانه – ألهم كذبة في قولهم: أن الأولياء المعبودين من دون الله يقربولهم إلى الله زلفى، وحكم عليهم ألهم كفّار بذلك. فقال – سبحانه –: (إنّ الله لاَ يَهْدِي مَنْ هُو كَاذِبٌ كَفّارُ كَفّارُ بذلك.

وبين — سبحانه — في آية آخرى من سورة يونس أنهم يقولون في معبوديهم من دون الله أنهم شفعاء عند الله

وذلك في قوله - سبحانه - (وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ مَا لاَ يَضُرّهُمْ وَلاَ يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَـــَؤُلآءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللّهِ ) [سورة: يونس - الآية: ١٨] فأكذهم - سبحانه - فقال: (قُلْ أَتَنبَنُونَ اللّهَ بِمَا لاَ يَعْلَمُ فِي السّمَاوَاتِ وَلاَ فِي الأرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمّا يُشْرِكُونَ ) [سورة: يونس - الآية: ١٨].

وبين — عز وجل — في سورة الذاريات أنه خلق الثقلين الجن والإنس؛ ليعبدوه وحده دون كل ما سواه

فقال - عز وجل -: (وَمَا خَلَقْتُ الْجِنّ وَالإِنسَ إِلاّ لِيَعْبُدُونِ) [سورة: الذاريات - الآية: ٥٦].

فالواجب على جميع الجن والإنس أن يعبدوا الله وحده وأن يخلصوا له العبادة، وأن يحذروا عبادة ما سواه من الأنبياء وغيرهم، لا بطلب المدد ولا بغير ذلك من أنواع العبادة، عملا بالآيات المذكورات وما جاء في معناها، وعملا بما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم، ومن غيره من الرسل – عليهم الصلاة والسلام – ألهم دعوا الناس إلى توحيد الله وتخصيصه بالعبادة دون كل ما سواه، ولهوهم عن الشرك به وعبادة غيره، وهذا هو أصل دين الإسلام الذي بعث الله به الرسل، وأنزل به الكتب، وخلق من أجله الثقلين، فمن استغاث بالأنبياء أو غيرهم، أو طلب منهم المدد أو تقرب إليهم بشيء من العبادة، فقد أشرك بالله وعبد معه سواه ودخل في قوله – تعالى –: ( وَلَوْ أَشْرَكُواْ لَحَبطَ عَنْهُمْ مّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ) [سورة: الأنعام – الآية: ٨٨].

وفي قوله – عز وحل – : ﴿وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾ [سورة الزمر-الآية: ٦٥]. وفي قوله – عز وحل –: ﴿إِنَّ اللَّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَآءُ﴾ [سورة: النساء – الآية: ٤٨].

وقوله — عز وجل –: قال تعالى: (إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ ﴾ [سورة: المائدة – الآية: ٧٧].

ولا يستثنى من هذه الأدلة إلا من لم تبلغه الدعوة ممن كان بعيدا عن بلاد المسلمين، فلم يبلغه القرآن ولا السنة، فهذا أمره إلى الله سبحانه، والصحيح من أقوال أهل العلم في شأنه أنه يمتحن يوم القيامة، فإن أطاع الأمر دخل الجنة، وإن عصى دخل النار، وهكذا أولاد المشركين الذين ماتوا قبل البلوغ، فإن الصحيح فيهم قولان:

أحدهم أنهم يمتحنون يوم القيامة، فإن أجابوا دخلوا الجنة، وإن عصوا دخلوا النار، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عنهم (( الله أعلم بما كانوا عاملين )) متفق على صحته.

والقول الثاني: ألهم من أهل الجنة؛ لألهم ماتوا على الفطرة قبل التكليف، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (( كل مولود يولد على الفطرة ))، وفي رواية: (( على هذه الملة، فأبواه يهودانه، أو ينصرانه، أويمجسانه ))، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه رأى إبراهيم الخيل — عليه الصلاة والسلام — في روضة من رياض الجنة وعنده أطفال المشركين.

وهذا القول هو أصح الأقوال في أطفال المشركين للأدلة المذكورة،

ولقوله - سبحانه -: (وَمَا كُنّا مُعَذّبينَ حَتّى نَبْعَثَ رَسُولاً) [سورة: الإسراء - الآية: ١٥]

ونقل الحافظ ابن حجر – رحمه الله –، في الفتح ( جــ٣ ص٢٤٧ ) في شرح باب: ما قيل في أولاد المشركين

من (كلتب الجنائز): إن هذا القول هو المذهب الصحيح المختار الذي صار إليه المحققون، انتهى المقصود.

ويستثنى من ذلك أيضا دعاء الحي الحاضر فيما يقدر عليه، فإن ذلك ليس من الشرك لقول الله عز وجل في قصة موسى مع القطبي قال تعالى: (فَاسْتَغَاتُهُ الَّذِي مِن شِيعَتِهِ عَلَى اللّذِي مِنْ عَدُوقِ) [سورة: القصص - الآية: ١٥]، ولأن كل إنسان يحتاج إلى إعانة إخوانه فيما يحتاج إليه في الجهاد وفي غيره مما يقدرون عليه، فليس ذلك من الشرك، بل ذلك من الأمور المباحة، وقد يكون ذلك التعاون مسنونا، وقد يكون واجبا على حسب الأدلة الشرعية. والله ولي التوفيق.

### حكم الاستغاثة بغير الله

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بمداه، أما بعد:

فقد نشرت صحيفة المحتمع الكويتية في عددها الصادر في ١٩٠ / ٤ / ١٣٩٠ هـ أبياتا تحت عنوان ( في ذكرى المولد النبوي الشريف ) تتضمن الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم و الاستتصار به لإدراك الأمة ونصرها وتخليصها مما وقعت فيه من التفرق والاختلاف بإمضاء من سمت نفسها ( آمنة )، وهذا نص الأبيات المشار إليها:

| يشعل الحرب ويصلي من لظاها  | يا رسول الله أدرك عالما |
|----------------------------|-------------------------|
| في ظلام الشك قد طال سراها  | يا رسول الله أدرك أمة   |
| في متاهات الأسى ضاعت رؤاها | يا رسول الله أدرك أمة   |

#### إلى أن قالت:

| في ظلام الشك قد طال سراها | يا رسول الله أدرك أمة   |
|---------------------------|-------------------------|
| يوم بدر حين ناديت الإله   | عجل النصر كما عجلته     |
| إن لله جنودا لا تراها     | فاستحال الذل نصرا رائعا |

( الله أكبر ) هكذا توجه هذه الكتابة نداءها واستغاثتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم طالبة منه إدارك الأمة بتعجيل ناسية أو جاهلة أن النصر بيد الله وحده، ليس ذلك بيد النبي صلى الله غيه وسلم ولا غيره من المخلوقات

كما قال سبحانه في كتابه المبين: (وَمَا النّصْرُ إِلاّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ) [سورة: آل عمران - الآية: ١٢٦].

وقال عز وجل: (إِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلاَ غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَخْذُلُكُمْ فَمَن ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّنْ بَعْدِقِ) [سورة: آل عمران - الآية: ١٦٠] وقد علم بالنص والإجماع أن الله سبحانه خلق الخلق ليعجوه، وأرسل الرسل وأنزل الكتب لبيان تلك العبادة والدعوة إليها. كما قال سبحانه: (وَمَا خَلَقْتُ الْجِنِّ وَالإِنسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ) [سورة: الذاريات - الآية: ٥٦].

وقال تعالى: (وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلَّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ اعْبُدُواْ اللَّهَ وَاجْتَنِبُواْ الْطَّاغُوتَ) [سورة: النحل - الآية: ٣٦].

وقال تعالى: (وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلاَّ نُوحِيَ إِلَيْهِ أَنَّهُ لآ إِلَّـ أَنَّا فَاعْبُدُونِ) [سورة: الأنبياء - الآية: ٢٥].

وقال عز وحل: (الَر كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمّ فُصَّلَتْ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ \* أَلاّ تَعْبُدُواْ إِلاّ اللّهَ إِنّنِي لَكُمْ مَّنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ) [سورة: هود - الآية: ١ - ٢].

فأوضح سبحانه في هذه الآيات المحكمات أنه لم يخلق الثقلين إلا ليعبدوه وحده لا شريك له، وبين أنه أرسل الرسل -عليهم الصلاة والهلام - للأمر بمذه العبادة والنهي عن ضدها، وأحبر عز وجل أنه أحكم آيات كتابه وفصلها لئلا يعبد غيره سبحانه.

والعبادة هي توحيده وطاعته بامتثال أوامره وترك نواهيه، وقد أمر الله بذلك في آيات كثيرة، منها قوله سبحانه: (وَمَآ أُمِرُواْ إِلاّ لِيَعْبُدُواْ اللّهَ مُحْلِصِينَ لَهُ الدّينَ حُنَفَآءَ) [سورة: البينة - الآية: ٥].

وقوله عز وجل: (وَقَضَى رَبُّكَ أَلاّ تَعْبُدُواْ إِلاّ إِيَّاهُ) [سورة: الإسراء - الآية: ٢٣].

وقوله سبحانه: (فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصاً لَّهُ الدّينِ ٢ أَلاَ لِلَّهِ الدّينُ الْخَالِصُ [سورة: الهمر - الآية:٢-٣].

والآيات في هذا المعنى كثيرة، كلها تدل على وجوب إخلاص العبادة لله وحده وترك عبادة ما سواه من الأنبياء وغيرهم، ولا ريب أن الدعاء من أهم أنواع العبادة وأجمعها، فوجب إخلاصه لله وحده

كما قال عز وجل: (فَادْعُواْ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ وَلَوْ كُرِهَ الْكَافِرُونَ) [سورة: غافر - الآية: ١٤].

وقال عز وجل: (وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلاَ تَدْعُواْ مَعَ اللَّهِ أَحَداً) [سورة: الجن - الأية: ١٨] وهذا يعم جميع المخلوقات من الأنبياء وغيرهم لأن (أَحَداً) نكرة في سياق النهي فتعم كل من سوى الله سبحانه..

وقال تعالى: (وَلاَ تَدْعُ مِن دُونِ اللّهِ مَا لاَ يَنفَعُكَ وَلاَ يَضُرّكَ) [سورة: يونس - الآية: ١٠٦] وهذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن الله سبحانه قد عصمه من الشرك وإنما المراد من ذلك تحذير غيره، ثم قال عز وجل: (فَإِن فَعَلْتَ فَإِللّهَ إِذاً مّنَ الظّالِمِينَ) [سورة: يونس - الآية: ١٠٦] فإذا كان سيد ولد آدم - عليه الصلاة والسلام - لو دعا غير الله يكون من الظالمين فكيف بغيره؟ والظلم إذا أطلق يراد به الشرك الأكبر كما قال الله سبحانه: قال تعالى: ( وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظّالِمُونَ) [سورة: البقرة - الآية: ٢٥٤].

وقال تعالى : قال تعالى: ﴿ إِنَّ الشُّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ } [سورة: لقمان - الآية: ١٣]

فعلم بهذه الآيات وغيرها أن دعاء غير الله من الأموات والأشجار والأصنام وغيرها شرك بالله عز وجل ينافي العبادة التي خلق الله الثقلين من أجلها وأرسل الرسل وأنزل الكتب لبيانها والدعوة إليها، وهذا هو معنى – لا إله لا الله – فإن معناها لا معبود بحق إلا الله فهي تنفي العبادة عن غير الله و تشتيها لله وحده كما قال سبحانه: (ذَلِكَ بِأَنّ اللّهَ هُوَ الْحَقّ وَأَنّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ [سورة: لقمان – الآية: ٣٠] وهذا هو أصل الدين وأساس الملة ولا تصح العبادات إلا بعد صحة هذا الأصل، كما قال تعالى: (وَلَقَدْ أُوْحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى اللّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنّ مِنَ الْخَاسِرِينَ [سورة: الزمر – الآية: ٢٠]

وقال سبحانه: ﴿ وَلَوْ أَشْرَكُواْ لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ [سورة: الأنعام - الآية: ٨٨].

وهذه الأعمال هي أعمال من مات على الشرك بالله عز وجل وهكذا الأعمال المبتدعة التي لم يأذن بما الله فإنها تكون يوم القيامة هباء منثورا، لكونها لم توافق شرعه المطهر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: (( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد )) مفتى عليه.

وهذه الكاتبة قد وجهت استغاثتها ودعاءها للرسول صلى الله عليه وسلم وأعرضت عن رب العالمين الذي بيده النصر والضر والنفع وليس بيد غيره شيء من ذلك. ولا شك أن هذا ظلم عظيم وشرك وخيم، وقد أمر الله عز وجل بدعائه سبحانه ووعد من يدعوه بالاستحابة وتوعد من استكبر عن ذلك بدخول جهنم كما قال عز وجل: (وقال رَبّكُم ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنّ الّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنّمَ دَاخِرِينَ [سورة: غافر - الآية: ٦٠] أي صاغرين ذليلين وقد دلت هذه الآية الكريمة على أن الدعاء عبادة وعلى أن من استكبر عن فمأواه جهنم، فإذا كانت هذه حال من استكبر عن دعاء الله فكيف تكون حال من دعا غيره وأعرض عنه سبحانه؟

قال سبحانه: (وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنّي فَإِنّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِي وَلْيُؤْمِوُاْ بِي لَعَلّهُمْ يَرْشُدُونَ) [سورة: البقرة - الآية: ١٨٦].

وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أن الدعاء هو العبادة، وقال لابن عمه عبدالله بن عباس -رضي الله عنهما -: (( احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فسأل الله، و إذا استعنت فاستعن بالله )) أخرجه الترمذي وغيره.

وقال صلى الله عليه وسلم: (( من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار )) رواه البخاري، وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل: أي الذنب أعظم قال: (( أن تجعل لله ندا وهو خلقك )) والند هو النظير والمثيل، فكل من دعا غير الله أو استغاث به أو نذر له أو ذبح له أو صرف له شيئا من العبادة سوى ما تقدم فقد اتخذه ندا لله، سواء كان نبيا أو وليا أو ملكا أو جنيا أو صنما أو غير ذلك من المخلوقات، أما سؤال الحي الحاضر بما يقدر عليه والاستغاثة به في الأمور الحسية التي قدر عليهافليس ذلك من الشرك بل ذلك من الأمور العادية الجائزة بين المسلمين، كما قال تعالى في قصة موسى: (فَاسْتَغَانَهُ الّذِي مِن شِيعَتِهِ عَلَى الّذِي مِن شِيعَتِهِ عَلَى الّذِي مِن شِيعَتِهِ عَلَى الّذِي مِن شَيعَةِ عَلَى الّذِي الله عَنْ قَلْمُ وَ السَورة: القصص – الآية: ١٥]

وكما قال تعالى في قصة موسى أيضا: (فَخَرَجَ مِنْهَا خَآئِفاً يَتَرَقّبُ) [سورة: القصص - الآية: ٢١] وكما يستغيث الإنسان بأصحابه في الحرب وغيرها من الأمور التي تعرض للناس يحتاجون فيها إلى أن يستعين بعضهم ببعض، وقد أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يبلّغ الناس أنه لا يملك لأحد نفعا ولا ضرا، فقال في سورة الجن: (قُلْ إِنّمَآ أَدْعُو رَبّي وَلاَ أُشْرِكُ بِهِ أَحَداً \* قُلْ إِنّي لاَ أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرّاً وَلاَ رَشَداً [سورة: الجن - الآية: ٢٠ - ٢١].

وقال تعالى في سورة الأعراف: (قُل لاّ أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعاً وَلاَ ضَرَّا إِلاّ مَا شَآءَ اللّهُ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الْغَيْ لَاَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَنِيَ السَّوَءُ إِنْ أَنَاْ إِلاّ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لَّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ [سورة: الأعراف - الآية: ١٨٨] والآيات في هذا المعنى كثيرة.

وهو صلى الله عليه وسلم لا يدعو إلا ربه ولا يستغيث إلا به ، وكان في يوم بدر يستغيث بالله ويستنصره على عدوه ويلح في ذلك ويقول: يا ربّ أنجز لي وما وعدتني حتى قال الصديق الأكبر أبو بكر رضي الله عنه: حسبك يا رسول الله، فإن الله منجز لك ما وعدك وأنزل الله سبحانه في ذلك قوله تعالى: (إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنّي مُمِدّكُمْ بِأَلْفٍ مّنَ الْمَلآئِكَةِ مُرْدِفِينَ \* وَمَا جَعَلَهُ اللّهُ إِلاّ بُشْرَى وَلِتَطْمَئِنّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النّصْرُ إِلاّ مِنْ عِندِ اللّهِ إِنّ اللّهَ عَزِيزٌ حَلَيْمٌ ) [سورة: الأنفال - الآية:٩ - ١٠]

فذكرهم سبحانه في هذه الآيات استغاثتهم به وأخبر أنه استجاب لهم بإمدادهم بالملائكة، ثم بين سبحانه أن النصر ليس من الملائكة وإنما أمدهم هم للتبشير بالنصر والطمأنينة، وبين أن النصر من عنده فقال: (وَمَا النّصْرُ إِلاّ مِنْ عِندِ اللّهِ) وقال عز وجل في سورة آل عمران: (وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّهُ يَيدْرٍ وَأَنتُمْ أَذِلّةٌ فَاتّقُواْ اللّهَ لَعَلّكُمْ تَشْكُرُونَ) [سورة: آل عمران - الآية: ١٢٣] فين في هذه الآية أنه سبحانه هو الناصر لهم يوم بدر فعلم بذلك أن ما أعطاهم من السلاح والقوة وما أمدهم به من الملائكة، كل ذلك من أسباب النصر و البتشير والطمأنيق، وليس النصر منها بل هو من عند الله وحده، فكيف يجوز لهذه الكاتبة أو غيرها أن توجه استغاثتها وطلبها النصر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتعرض عن رب العالمين، المالك لكل شيء، والقادر على كل شيء؟!

لا شك أن هذا من أقبح الجهل، بل من أعظم الشرك فالواجب على الكابة أن تتوب إلى الله سبحانه توبة نصوحا، وذلك بالندم على ما وقع منها والإقلاع منه والعزم على عدم العودة إليه، تعظيما لله وإخلاصا له وامتثالاً لأمره وحذرا مما نهى عنه، وهذه هي التوبة النصوح وإذا كانت من حق المخلوقين وجب التوبة أمر رابع وهو رد الحق إلى مستحقه أو تحلّله منه، وقد أمر الله عباده بالتوبة ووعدهم قبولها، كما قال تعالى: (وَتُوبُوا إلى اللهِ جَمِيعاً أَيّها الْمُؤْمِنُونَ لَعَلّكُمْ تُفْلِحُونَ) [سورة: النور - الآية: ٣١].

وقال في حق النصارى: (أَفَلاَ يَتُوبُونَ إِلَىَ اللّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَاللّهُ غَفُورٌ رّحِيمٌ) [سورة: المائدة - الآية: ٧٤].

وقال تعالى: (وَالَّذِينَ لاَ يَدْعُونَ مَعَ اللّهِ إِلَـهَا آخَرَ وَلاَ يَقْتُلُونَ النّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلاّ بِالْحَقّ وَلاَ تَحْبُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاماً \* يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَاناً \* إِلاّ مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأُوْلَــئِكَ يُبَدّلُ اللّهُ سَيّعَاتِهِمْ حَسنَاتٍ \* يُكَانَ اللّهُ غَفُوراً رّحِيماً (سورة: الفرقان - الآية: ٦٨ - ٧٠].

وقال تعالى: (وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُواْ عَنِ السَّيَّعَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ) [سورة: الشورى - الآية: ٢٥].

وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (( الإسلام يهدم ما كان قبله والتوبة تجب ما كان قبلها )) ولعظم خطر الشرك وكونه أعظم الذنوب وخشية الاغترار بما صدر من هذا الكاتبة، ولوجوب النصح لله وعباده حررت هذه الكلمات الموجزة، وأسأل الله عز وجل أن ينفع بما وأن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين جميعا، وأن يمن علينا حميعا بالفقه في الدين والثبات عليه، وأن يعيذنا والمسلمين من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، أنه ولي ذلك والقادر عليه.

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه..

#### التوسل بالأنبياء والصالحين

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:

فإنه نتيجة لبعد كثير من المسلمين عن رهم، وجهلهم بدينهم في هذا الزمن، فقد كثرت فيهم الشركيات والبدع والخرافات. ومن ضمن هذه الشركيات التي انتشرت بشكل كبير تعظيم بعض المسلمين لمن يسمونهم بالأولياء والصالحين ودعائهم من دون الله واعتقادهم أنهم ينفعون ويضرون، فعظموهم وطافوا على قبورهم، ويزعمون أنهم بذلك يتوسلون بهم إلى الله لقضاء الحاجات وتفريج الكربات، ولو أن هؤلاء الناس الجهلة رجعوا إلى القرآن والسنة وفقهوا ما جاء فيهما بشأن الدعاء والتوسل لعرفوا: ما هو التوسل الحقيقى المشروع؟

إن التوسل الحقيقي المشروع هو الذي يكون عن طريق طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بفعل الطاعات واجتناب المحرمات، وعن طريق التقرب إلى الله بالأعمال الصالحة، وسؤاله بأسمائه الحسين وصفاته العلى، فهذه هي أداة القربي إلى الله والطريق الموصلة إلى رحمته ومرضاته. أما التوسل إلى الله عن طريق الفزع إلى قبور الموتى، والطواف عليها وتقديم النذور لأصحابها، والترامي على أعجابهم لقضاء الحاجات وتفريج الكربات، فإن هذا ليس توسلا مشروعا بل هذا هو الشرك والكفر والعياذ بالله

وأما ما جاء في توسل عمر بن الخطاب بالعباس رضي الله عنهما، الذي قد يحتج به البعض، فإن عمر توسل بدعاء العباس لا بشخصه، و التوسل بدعاء الأشخاص غير التوسل بشخصهم بشرط أن يكونوا أحياء، لأن التوسل بدعاء الحي نوع من التوسل المشروع بشرط أن يكون المتوسل بدعائه رجلا صالحا.

ثم أن الميت الذي يذهب إليه السائل ليسأل الله ببركته ويطلب منه العون قد أصبح بعد موته لا يملك لنفسه شيئا، ولا يستطيع أن ينفع نفسه بعد موته فكيف ينفع غيره!؟ ولا يمكن لأي إنسان يتمتع بذرة من العقل السليم يستطيع أن يقرر أن الذي مات وفقد حركته وتعطلت جوارحه يستطيع أن ينفع بنفسه بعد موته فضلا عن أن ينفع غيره.

وقد نفى النبي صلى الله عليه وسلم قدرة الإنسان على فعل أي شيء بعد موته فقال: ((إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له ..)) فتبين من الحديث أن الميت هو الذي بحاجة إلى من يدعو له ويستغفر له، وليس الحي هو الذي بحاجة دعاء الميت، وإذا كان الحديث يقرر انقطاع عمل ابن آدم بعد موته، فكيف نعتقد أن الميت حي في قبره حياة تمكنه من الاتصال بغيره وإمداده بأي نوع من الإمدادت؟ كيف نعتقد ذلك وفاقد الشيء لا يعطيه، والميت لا يمكنه سماع من يدعوه مهما أطال في الدعاء، قال تعالى: (وَالّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ \* إِن تَدْعُوهُمْ لاَ يَسْمَعُواْ دُعَآءَكُمْ ولَوْ سَمِعُواْ مَا اسْتَجَابُواْ لَكُمْ ويَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بشِرْكِكُمْ) [سورة: فاطر – الآية: ١٢ – ١٤]

فنفي الله عنهم الملك وسماع الدعاء.

ومعلوم أن الذي لا يملك لا يعطي، وأن الذي لا يسمع لا يجيب ولا يدري. وبينت الآية أن كل مدعو من دون الله كائنا من كان فإنه لا يستطيع أن يحقق لداعيه شيئا، وكل معبود من دون الله فعبادته باطلة، قال تعالى: قال تعالى: (وَلاَ تَدْعُ مِن دُونِ اللّهِ مَا لاَ يَنفَعُكَ وَلاَ يَضُرّكُ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنّكَ إِذاً مّنَ الظّالِمِينَ \* وَإِن يَمْسَسُكَ اللهِ بِضُرّ فَلاَ كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلاَ رَآدٌ لِفَصْلِهِ يُصَيبُ بِهِ مَن يَشَآءُ مِنْ عَبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرّحِيمُ ) [سورة: يونس – الآية: ١٠٦ – ١٠٧].

ويتبين من هذه الآية أن كل مدعو من دون الله لا ينفع ولا يضر، فإذا: ما الفائدة من عبادته ودعائه؟ وهذا فيه تكذيب لأهل الخرافة الذين يقولون ذهبنا للقبر الفلاني أو دعونا الولي الفلاني، وحصل لنا ما نريد، فمن قال ذلك فقد كذب على الله، ولو فرض أنه حصل شيء مما يقولون فإنه قد حصل بأحد سببين:

- 1. إن كان الأمر مما يقدر عليه الخلق عادة فهذا حصل من الشياطين لأنهم دائما يحضرون عند القبور، لأنه ما من قبر أو صنم يعبد من دون الله إلا تحضره الشياطين لتعبث في عقول الناس، وهؤلاء المتوسلون بالأولياء لما كانوا من جنس عبّاد الأوثان صار الشيطان يضلهم ويغويهم كما يضل عبّاد الأوثان قديما. فتتصوّر الشياطين في صورة ذلك المستغاث به وتخاطبهم بأشياء على سبيل المكاشفة، كما تخاطب الشياطين الكهان وقد يكون بعض صدقا ولكن أكثره كذب. وقد تقضي بعض حاجاتهم وتدفع عنهم بعض ما يكرهون مما يقدر عليه البشر عادة، فيظن هؤلاء السذج أن الولي هو الذي خرج من قبره وفعل ذلك، وإنم هو في الحقيقة الشيطان تمثل على صورته ليضل المشرك المستغيث به، كما تدخل الشياطين في الأصنام وتكلم عابديها وتقضي بعض حوائجهم، كما نص على ذلك كثير من أهل العلم.
  - Y. أما إن كان الأمر مما لا يقدر عليه إلا الله كالحياة والصحة والغنى والفقر، إلى غير ذلك مما هو من خصائص الله، فهذا انقضى بقدر سابق قد كتبه الله قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة وجعل وقته هذه اللحظة، ولم يحصل ذلك ببركة دعاء صاحب قبر كما يزعمون.

فينبغي على الإنسان العاقل أن لا يصدق مثل هذه الخرافات، وأن يعلق قلبه بالله ويترل حاجته به حتى تُقضى ولا يلتفت إلى الخلق، لأن الخلق ضعفاء مساكين فيهم الجهل والعجز، وكيف يطلب الإنسان حاجته من مخلوق مثله، وقد يكون ذلك المحلوق ميتا أيضا لا يسمع ولا يرى ولا يملك شيئا، بل إنه لأعجز أن يرفع ذرة من التراب الذي يوارى حسده، فهل هذا إلا عين الضلال والجهل والانحراف عن جادة الصواب، ولكن الشيطان يزين للناس ما كانوا يعملون. ويكفي بهذا العمل حقارة وحسة أن صاحبه يفتقر إلى الخلق ويعرض عن الخالق جل وعلا، وهذا هو -والله عمى - البصائر وموت القلوب.

### الكرامات المزعومة:

لقد اختلط الأمر على كثير من الناس اختلاطا عجيبا جعلهم يجهلون حقيقة المعجزات والكرامات، فلم يفهموها على وجهها الصحيح، ليفرّقوا بين المعجزات والكرامات الحقيقة التي تأتي من الله وحده إتماما لرسالته إلى الناس، وتأييد لرسله أو إكراما لبعض أوليائه الصالحين الحقيقيين، لم يفرِّقوا بيرها وبين الخرافات والأباطيل التي يختر عها الدجالون ويسمونها معجزات وكرامات ليضحكوا بما على عقول الناس وليأكلوا أموالهم بالباطل، ولقد ظن الجهلة من الناس أن المعجزات من الأمور الكسبية والأفعال الاختيارية التي تدخل في استطاعة البشر، بحيث يفعلونها من تلقاء أنفسهم وبمحض إرادتهم، وبهذا الجهل اعتقدواأن الأولياء والصالحين يملكون القدرة على فعل المعجزات والكرامات في أي وقت يشاعون، وما ذلك إلا لجهل الناس بربهم وبحقيقة دينهم.

ونقول لهؤلاء إن تصوير ما يحدث من هؤلاء الدجالين على أنها معجزة أو كرامة لهذا الولي أو ذاك: إن ذلك كله كذب، وإنما هذه الحوادث كلها من عبث الشياطين أو من اختراع عقلية ماكرة اصطنعت تلك الحوادث الوهمية وسمتها كرامات ومعجزات لتضفي على أصحاب هذه القبور مهابة وإجلالا فتجعل لهم بركات ليعظمهم الناس، ولتجذب الجماهير الساذجة لزيارة هذه القبور والتبرك بها وطلب الحاجات من أصحابها فتأتي لهم بالنذور من أموال وهدايا، وفي هذا عيش وكسب حرام لكل عاطل لا يريد العمل وإنما يريد الضحك على الناس وأكل أموالهم بالباطل.

ولا يمكن لأي عاقل يحتفظ بفطرته السليمة أن يصدق أن الميت يمكنه القيام بأي عمل بعد أن حرجت روحه من بدنه وبطلت حركته وأكل الدود جسمه وأصبح عظاما بالية، من الذي يصدق مثل هذه المزاعم المفضوحة إلا إنسان جاهل ساذج!!. لأن هذه المزاعم التي يزعمونها مما يستحيل أن يفعلها الأحياء فضلا عن الأموات!. فهل نلغي عقولنا التي منحنا الله لنصدق مثل هذه الخرافات؟ إن العقول المستنيرة والفطر السليمة ترفض بشدة تصديق مثل هذه الخرافات، لما في ذلك من مخالفة، لسنن الله الشرعية والكونية.

#### المشركون قديما وحديثا:

إن الكثير من الناس من مرتادي القبور والمزارات يقولون: إن المشركين في الجاهلية كانوا يعبدون الأصنام، أما نحن فلا أصنام عندنا نعبدها، بل لدينا قبور لبعض المشايخ والصالحين لا نعبدها ولكننا فقط نسأل الله أن يقضي حاجاتنا إكراما لهم، والعبادة غير الدعاء.

ونقول لهؤلاء: إن طلب المدد والبركة من الميت هو في الحقيقة دعاء، كما كانت الجاهلية تدعو أصناهم تماما ولا فرق بين الصنم الذي يعبده المشركون قديما وبين القبر الذي يعبد الناس ساكنه حديثا، فالصنم و القبر و الطاغوت كلها أسماء تحمل معنى واحدا وتطلق على كل من عُبد من دون الله سواء كان إنسانا حيا أو ميتا أو جمادا أو حيوانا أو غير ذلك، ولما سئل المشركون قديما عن سبب توسلهم بالأصنام ودعائهم لها كان جوابهم كما في قوله تعالى: (مَا نَعْبُلُهُمْ إِلاّ لِيُقَرّبُونَا إِلَى اللهِ زُلْفَى) [سورة: الزمر - الآية: ٣] أي وسطاء بيننا وبين الله لقضاء حاجاتنا.

ومن ذلك يتبين أنه لا فرق بين دعوى الجاهلية الأولى وبين عباد القبور الذين ينتبسون إلى الإسلام فغاية الجميع واحدة وهي الشرك بالله ودعاء غير الله.

### شرك المحبة:

إن مجرد انصراف القلب والمشاعر كلها إلى مخلوق بالحب والتعظيم فيما لا يجوز إلا الله يعتبر عبادة له، فالذين يزعمون أنهم يحبون الموتى من الأولياء والصالحين، لكنهم يعظمونهم ويقدسونهم بما يزيد عن الحد الشرعي، هم في الحقيقة يعبدونهم لأنهم من فرط حبهم لهم انصرفوا إليهم فجعلوا لهم الموالد والنذور وطافوا حول قبورهم كما يطوفون حول الكعبة واستغاثوا بهم وطلبوا المدد والعون منهم، ولولا التقديس والغلو فيهم ما فعلوا كل ذلك من أجل الموتى.

ومن غلوهم فيهم أيضا ألهم يحرصون على أن يحلفون بهم صادقين، بينما لا يتحرجون من أن يحلفوا بالله كاذبين هازلين، والبعض منهم قد يسمع من يسب شيخه لغضب لذلك غضبا شديدا، أليس في منهم قد يسمع من يسب شيخه لغضب لذلك غضبا شديدا، أليس في ذلك غلو في أوليائهم ومشايخهم أكثر من تعظيمهم لله؟ وأن محبتهم لهم غلبت محبة الله، قال تعالى: (وَمِنَ النّاسِ مَن يَتّخِذُ مِن دُونِ اللّهِ أَندَاداً يُحِبّونَهُمْ كَحُبّ اللّهِ وَالّذِينَ آمَنُواْ أَشَدّ حُبًا للهِ) [سورة: البقرة - الآية: ١٦٥] وهذا النوع من الشرك هو شرك المحبة.

### الله قريب من عباده:

إن الله تعالى قري من عباده، قال تعالى: (وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنّي فَإِنّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِي وَلْيُؤْمِنُواْ بِي لَعَلّهُمْ يَرْشُدُونَ﴾ [سورة: البقرة - الآية: ١٨٦].

فليس بين الله وبين عباده ما يمنع من مناحاته واللجوء إليه وطلب الحاجة منه مباشرة حتى يلجأ الإنسان إلى قبور الموتى يتوسل بهم ويدعوهم ليشفعوا له عند الله، ويسألهم ما لا يملكون، ويطلب منهم ما لا يقدرون عليه بل يجب على الإنسان أن يلجأ إلى ربه مباشرة وأن يسأله بلسانه هو، ويتوسل إليه التوسل المشروع وذلك بالتقرب إليه بالطاعات والأعمال الصالحة ودعائه بأسمائه الحسني وصفاته العلى، وأن يكون معتقدا تمام الاعتقاد أن الله تعالى هو المعز المحيي المميت الرزاق النافع المدبر لشؤون الحياة كلها، وأن بيده وحده النفع والضر، وأن يعتقد أنه لا يستطيع أي إنسان مهما عظم شأنه عند الله وعند الناس أن يضر أحدا أو ينفعه بشيء لم يكتبه الله له.

قال صلى الله عليه وسلم: (( واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله لك )).

فإذا كانت الأمة كلما لو اجتمعت على أن تنفع الإنسان أو تضره لم تستطع ذلك إلا بشيء قد كتبه الله، فالفرد سواء كان حيا أو ميتا من باب أولى. إنه لن ينفع ولا يضر؟ أليس ذلك هو غاية الجهل والضلال؟ بلى والله.

لذا فيجب على كل من ابتلي بمثل هذه الشركيات وهذه البدع والخرافات من طواف على القبور وتعظيمها وسؤال أصحابها الحاجات وتفريج الكربات، يجب عليه أن يتوب إلى الله من هذا العمل الفاسد الذي هو في الحقيقة شرك بالله —تعالى –، وصاحبه مخلد في النار والعياذ بالله.

قال — تعالى -: ﴿إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ [سورة: المائدة - الآية: ٧٧].

وأن يخلص العبادة لله وحده، لا شركي له، في كل شأن من شؤون حياته إن كان صادقا في إسلامه، وأن لا يليفت لأحد من الخلق كائنا من كان لا في دعاء ولا غيره مما لا يقدر عليه إلا الله. وأن يلتزم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.

وأن لا يخالط أهل البدع وأهل الشرك لئلا يتأثر بمم ويقلدهم فيهلك معهم ويخسر الدنيا والآخرة. والله أعلم.

وصلى الله وسلم على نبينا معد وعلى آله وصحبه أجمعين.

### حكم الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم

### س: هل يجوز الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم؟

أجاب سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز:

لا يجوز الحلف بشيء من المخلوقات لا بنبي الله صلى الله عليه وسلم، ولا بالكعبة، ولا بالأمانة ولا غير ذلك في قول جمهور أهل لعلم، بل حكاه بعظهم إجماعا. وقد روي خلاف شاذ في جوازه بنبي الله صلى الله عليه وسلم، وهو قول لا وجه له، بل هو باطل، وخلاف لما سبقه من إجماع أهل العلم، وخلاف للأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك، ومنها ما خرجه الشيخان عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: (( من حلف فقال في حلفه باللات والعزى؛ فليقل لا إله إلا الله )) ووجه ذلك أن الحلف بغير الله قد أتى بنوع من الشرك، فكفارة ذلك أن يأتي بكلمة التوحيد عن صدق وإخلاص؛ ليكفّر بما ما وقع منه من الشرك. وخرّج الترمذي والحاكم بإسناد صحيح عن ابن عمر – رضي الله عرهما – أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك )) وخرّج أبو داود من حديث بريدة الخصيب – رضي الله عنه – أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: (( من حلف بالأمانة فليس منّا )) وعن أبي هريرة – رضي الله عنه – أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: (( لا تحلفوا بأبآكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد، ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون)) أخرجه أبو داود والنسائي. وممن حكى الإجماع في تحريم الحلف بغير الله الإمام أبو عمر بن عبد البر النمري – رحمه الله – وقد أطلق أهل العلم الكراهة؛ فيجب أن تحمل على كراهة التحريم؛ عملا بالنصوص وإحسانا للظن بأهل العلم. وقد تعلّل بعض من تساهل في ذلك بما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى لله عليه وسلم قال في حق الذي سأله عن شرائع الإسلام: (( أفلح وأبيه إن صدق ))، والجواب أن هذه رواية شاذة مخالفة للأحاديث الصحيحة، لا يجوز أن يتعلق بها، وهذا حكم الشاذ عند أهل العلم، وهو ما خالف فيه لفرد جماعة الثقات، ويحتمل أن هذا اللفظ تصحيف كما قال ابن عبد البر – رحمه الله – وأن الأصل (( أفلح والله )) فصحّفه بعض الكتاب أو الرواة، ويحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك قبل النهي عن الحلف بغير الله، وبكل حال فهي رواية فردية شاذة، لا يجوز لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتشبث بما، ويخالف الأحاديث الصحيحة الصريحة الدالة على تحريم الحلف بغير الله، وأنه من المحرمات الشركية، وقد خرّج النسائي بإسناد صحيح عن سعد بن أبي وقاص – رضي الله عنه – أنه حلف بللات والعزى؛ فسأل نبي الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: (﴿ قُل: ﴿لا إِله إِلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير) وانفث عن يسارك ثلاثا، وتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تعد )) وهذا اللفظ يؤكد شدة تحريم الحلف بغير الله، وأنه من الشرك، من همزات الشيطان، وفيه تصريح بالنهي عن العود إلى ذلك. وأسأل الله أن يمنحنا وإياكم العفة في دينه، وصلاح القصد والعمل، وأن يعيذنا والمسلمين من اتباع الهوي ونزغات الشيطان، إنه سميع قريب، والله يتولانا ولياكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

#### كذب الوصية

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى من يطلع عليه من المسلمين، حفظهم الله بإسلام وأعاذنا وإياهم من شر مفتريات الجهلة الطغام آمين.

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:

فقد اطلعت على كلمة منسوبة إلى الشيخ أحمد خادم الحرم النبوي الشريف بعنوان: (هذه وصية من المدينة المنورة عن الشيخ أحمد خادم الحرم النبوي الشريف ) قال فيها:

كنت ساهرا ليلة الجمعة، أتلو القرآن الكريم، وبعد قراءة أسماء الله الحسنى، فلما فرغت من ذلك تميأت للنوم، فرأيت صاحب الطلعة البهية رسول الله عليه وسلم والذي أتى بالآيات القرآنية والأحكام الشريفة، رحمة بالعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فقال: يا شيخ أحمد، قلت: لبيك يا رسول الله، يا أكرم خلق الله.

فقال لي: أنا حجلان من أفعال الناس القبيحة، و لم أقدر أن أقابل ربي، ولا الملائكة؛ لأن من الجمعة إلى الجمعة مات مائة وستون ألفا على غير دين الإسلام.

ثم ذكر بعض ما وقع فيه الناس من المعاصي، ثم قال: فهذه الوصية رحمة بهم من العزيز الجبار.

ثم ذكر بعض أشراط الساعة إلى أن قال: فأحبرهم يا شيخ أحمد بهذه الوصية؛ لأنها منقولة بقلم القدر من اللوح المفح ظ، ومن يكتبها وير سلها من بلد إلى بلد، ومن محل إلى محل بُني له قصر في الجنة، ومن لم يكتبها ويرسلها حرِّمت عليه شفاعتي يوم القيامة، ومن كتبها وكان فقيرا أغناه الله، أو كان مديونًا قضى الله دينه، أو عليه ذنب غفر الله له ولوالديه ببركة هذه الوصية، ومن لم يكتبها من عباد الله اسودَّ وجهه في الدنيا والآخرة.

وقال: والله العظيم – ثلاثا – هذه حقيقة، وإن كنت كاذبا أخرج من الدنيا على غير الإسلام، من يصدق بما ينجو من عذاب النار، ومن كذب بما كفر ).

هذه خلاصة ما في هذه الوصية المكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم

ولقد سمعنا هذه الوصية المكذوبة مرات كثيرة منذ سنوات متعددة تنشر بين الناس فيما بين وقت وآخر، وتروج بين الكثير من العامة، وفي ألفاظها المتلاف، و كاذبها يقول: إنه رأى النبي في النوم فحمله هذه الوصية، و في هذه النشرة الأخيرة التي ذكرناها لك أيها القارئ زعم المفتري فيها أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم حين قمياً للنوم لا في النوم، فالمعنى أنه رآه يقظة، وزعم هذا المفتري في هذه الوصية أشياء كثيرة هي من أوضح الكذب وأبين الباطل، سأنبهك عليها قريبا في هذه الكلمة — إن شاء الله — ولقد نبهت عليها في السنوات الماضية، وبينت للناس ألها من أوضح الكذب وأبين الباطل، فلما اطلعت على هذه النشرة الأخيرة ترددت في الكتابة عنها لظهور بطلائها وعظم حرأة مفتريها على الكذب، وما كنت أظن أن بطلائها يروج على من له أدنى بصيرة أو فطرة سليمة، ولكن أخبرني كثير من الأحوان أثما قد راجت على كثير من الناس، وتداولوها بينهم وصدقها بعضهم، فمن أحل ذلك رأيت أنه يتعين على أمثالي الكتابة عنها؛ لبيان بطلائها، وألها مفتراة على رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ حتى لا يغتر بحا أحد، ومن تأملها من ذوي العلم والإيمان أو ذوي الفطرة السليمة، والعقل الصحيح عرف ألها لثذب وافتراء من وجوه كثيرة، ولقد أصلا، والشيخ أحمد المنسوبة إليه هذه الفرية، عن هذه الوصية، فأحد المذكور أو من هو أكبر منه زعم أنه رأى الي صلى الله أصلا، والشيخ أحمد المذكور، والمية، وأوصاه بهذه الوصية لعلمنا يقينا أنه كاذبا، أو الذي قال له ذلك شيطان وليس الرسول صلى الله عليه وسلم في النوم أو اليقظة، وأوصاه بهذه الوصية لعلمنا يقينا أنه كاذبا، أو الذي قال له ذلك شيطان وليس الرسول صلى الله عليه وسلم لوجوه كثيرة:

منها: أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يُرى في اليقظة بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، ومن زعم من جهلة الصوفية أنه يرى النبي صلى الله عليه وسلم في اليقظة، أو أنه يحضر المولد، أو ما أشبه ذلك، فقد غلط أقبح الغلط ولبس عليه غاية التلبيس، ووقع في خطأ عظيم، وخالف الكتاب والسنة وإجماع أهل العلم؛ لأن الموتى إنما يخرجون من قبورهم يوم القيامة لا في الدنيا، كما قال الله — سبحانه وتعالى – (ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيْتُونَ \* ثُمَّ إِنِّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ) [سورة: المؤمنون – الأية: ١٥ – ١٦]

فأحبر – سبحانه – أن بعث الأموات يكون يوم القيامة لا في الدنيا، ومن قال خلاف ذلك فهو كاذب كذبا بينا، أو غالط ملبس عليه، لم يعرف الحق الذي عرفه السلف الصالح، ودرج عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان

الوجه الثاني: أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقول خلاف الحق لا في حياته ولا في وفاته، وهذه الوصية تخالف شريعته مخالفة ظاهرة، من وجوه كثيرة – كما يأتي – وهو صلى الله عليه وسلم قد يرى في النوم، ومن رآه في المنام على صورته الشريفة فقد رآه؛ لأن الشيطان لا يتمثل في صورته، كما جاء بذلك في الحديث الصحيح الشريف، ولكن الشأن كل الشأن في إيمان الوائي، وصدقه، وعدالته، وضبطه، وديانته، وأمانته، وهل رأى النبي صلى الله عليه وسلم في صورته أو في غيرها، ولو جاء عن النبي صلى

الله عليه وسلم حديث قال في حياته، من غير طريق الثقات العدول الضابطين لم يعتمد عليه، ولم يحتج به، أو جاء من طريق الثقات الضابطين ولكنه يخالف رواية من هو أحفظ منهم، وأوثق مخالفة لا يمكن معها الجمع بين الرواتيين، لكان أحدهما منسوحا لا يعمل به، والثاني ناسخ يعمل به، حيث أمكن ذلك بشروطه، وإذا لم يمكن ذلك و لم يمكن الجمع وجب أن تطرح رواية من هو أقل حفظا وأدي عدالة والحكم عليها بألها شاذة لا يعمل بها، فكيف بوصية لا يعرف صاحبها، الذي نقلها عن رسول الله? ولا تعرف عدالته وأمانته؟ فهي والحالة هذه حقيقة بأن تطرح، ولا يلتفت إليها، وإن لم يكن فيها شيء يخالف الشرع، فكيف إذا كانت الوصية مشتملة على أمور كثيرة تدل على بطلالها، وألها مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه، ومتضمنة لتشريع دين لم يأذن به الله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (( من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار ))، وقد قال مفتري هذه الوصية على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل، وكذب عليه كذبا صريحا خطيرا، فما أحراه بهذا الوعيد العظيم وما أحقه به أن يبادر بالتوبة، وينشر للناس أنه قد كذب هذه الوصية على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن من نشر باطلا بين الناس ونسبه إلى الدين لم وتصح توبته منه إلا بإعلائها وإظهارها؛ حتى يعلم اللهل رجوعه عن كذبه، وتكذبيه لنفسه

لقول الله – عز وجل –: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَآ أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيّنَاتِ وَالْهُدَى مِن بَعْدِ مَا بَيّنَاهُ لِلنّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَـــئِكَ يَلعَنْهُمُ اللّهُ وَيَلْعَنْهُمُ اللّهُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التّوّابُ الرّحِيمُ [سورة: البقرة – الآية: ١٦٠ - ١٦] وَيَلْعَنْهُمُ اللّهِ عِنْونَ \* إِلاّ الّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَبَيّنُواْ فَأُولَـــئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التّوّابُ الرّحِيمُ [سورة: البقرة – الآية: ١٦٠ - ١٦] فأوضح الله – سبحانه وتعالى – في هذه الآية الكريمة أن من كتم شيئا من الحق، لم تصح توبته من ذلك إلا بعد الإصلاح والتيهن، والله – سبحانه – قد أكمل لعباده وأتم عليهم النعمة ببعث رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وما أوحى الله إليه من الشرع الكامل، و لم يقبضه إليه إلا بعد الإكمال والتيهن

كما قال - عز وجل -: (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي) [سورة: المائدة - الآية: ٣].

ومفتري هذه الوصية قد حاء في القرن الرابع عشر يريد أن يلبس على الناس دينهم، ويشرع دينا جديدا، يترتب عليه دخول الجنة لمن أخذ بتشريعه، ويريد أن يجعل هذه الوصية التي افتراها أعظم من القرآن وأفضل، حيث افترى فيها: أن من كتبها وأرسلها من بلد إلى بلد، ومن محل إلى محل بني له قصر في الجنة، ومن لم يكتبها ويرسلها حرمت عليه شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، وهذا من أقبح الكذب ومن أوضح الدلائل على كذب هذه الوصية وقلة حياء مفتريها وعظم حرأته على الكذب، لأن من كتب القرآن الكريم وأرسله من بلد إلى بلد، أو من محل إلى محل لم يحصل له هذا الفضل إذا لم يعمل بالقرآن الكريم، فكيف يحصل لكاتب هذه الفرية وناقلها من بلد إلى بلد؟ ومن لم يكتب القرآن و لم يرسله من بلد إلى بلد، لم يحرم شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان مؤمنا به، تابعا لشريعته، وهذه الفرية الواحدة في هذه الوصية، تكفي

وحدها للدلالة على بطلانها، وكذب ناشرها ووقاحة، وغباوته، وبعده عن معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الهدى، وفي هذه الوصية سوى ما ذكر أمور أخرى، كلها تدل على بطلاها وكذبها، ولو أقسم مفتريها ألف قسم أو أكثر على صحتها ولو دعا على نفسه بأعظم العذاب وأشد النكال، على أنه صدق لم يكن صادقا، و لم تكن صحيحة، بلهي والله ثم والله من أعظم الكذب وأقبح الباطل، ونحن نشهد الله – سبحانه – ومن حضرنا من الملائكة، ومن اطلع على هذه الكتابة من المسلمين شهادة نلقى بها ربنا – عز وجل – أن هذه الوصية كذب وافتراء على رسول الله أخزى الله من كذبها، وعامله بما يستحق، ويدل على كذبها وبطلانها، سوى ما تقدم أمور كثيرة:

الأول منها قوله فيها: ( لأن من الجمعة إلى الجمعة مات مائة وستون ألفا على غير دين الإسلام) لأنه هذا من علم الغيب، والرسول صلى الله عليه وسلم قد انقطع عنه الوحي بعد وفاته وهو في حياته لا يعلم الغيب فكيف بعد وفاته؟

لقول الله سبحانه-: (قُل لا ّ أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَ آئِنُ اللّهِ وَلآ أَعْلَمُ الْغَيْبَ) [سورة: الأنعام - الآية: ٥٠] الآية.

وقوله – تعالى – (قُل لا يَعْلَمُ مَن فِي السّمَاواتِ والأرْضِ الْغَيْبَ إِلاّ اللّهُ) [سورة: النمل – الآية: ٦٥]، وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (( يُذاد رجال عن حوضي يوم القيامة، فأقول: يا رب أصحابي أصحابي، فيقال لي: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول كما قال العبد الصالح: ( وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً مّا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمّا تَوَفّيْتَنِي كُنتَ أَنتَ الرّقِيبَ فَيْهِمْ وَأَنتَ عَلَيْهِمْ شَهِيداً مّا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمّا تَوَفّيْتَنِي كُنتَ أَنتَ الرّقِيبَ فَيْهِمْ وَأَنتَ عَلَيْهِمْ شَهِيداً مّا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمّا تَوَفّيْتَنِي كُنتَ أَنتَ الرّقِيبَ فَيْهِمْ وَأَنتَ عَلَيْهِمْ شَهِيداً مّا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمّا تَوَفّيْتَنِي كُنتَ أَنتَ الرّقِيبَ فَيْهِمْ وَأَنتَ عَلَيْهِمْ مَلَى كُلّ شَيْءٍ شَهِيدُ) [سورة: المائدة - الآية: ١١٧] ))

الثاني: من الأمور الدالة على بطلان هذه الوصية وأنها كذب قوله فيها: ( من كتبها وكان فقيرا أغناه الله، أو مديونا قضى الله دينه، أو عليه ذنب غفر الله ولوالديه ببركة هذه الوصية ) إلى آخره، وهذا أعظم الكذب، وأوضح الدلائل على كذب مفتريها، وقلة حيائه من الله ومن عباده؛ لأن هذه الأمور الثلاثة لا تحصل بمجرد كتب القرآن الكريم فكيف تحصل لمن كتب هذه الوصية الباطلة؟ وإنما يريد هذا الخبيث التلبيس على الناس وتعليقهم بهذه الوصية حتى يكتبوها ويتعلقها بهذا الفضل المزعوم ويدعوا الأسباب التي شرعها الله لعباده، وجعلها موصلة إلى الغني وقضاء الدين، ومغفرة الذنوب، فنعوذ بالله من أسباب الخذلان، وطاعة الهوى والشيطان.

الأمر الثالث: من الأمور الدالة على بطلان هذه الوصية، قوله فيها: (ومن لم يكتبها من عباد الله اسود وجهه في الدنيا والآحرة) وهذا أيضا من أقبح الكذب، ومن أبين الأدلة على بطلان هذه الوصية، وكذب مفتريها، كيف يجوز في عقل عاقل، أن يكتب هذا الوصية التي جاء بها رجل مجهول في القرن الرابع عشر، يفتريها على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويزعم أن لم يكتبها يسود وجهه في الدنيا والآخرة، ومن كتبها كان غنيا بعد الفقر، وسليما من الدين بعد تراكمه عليه، ومغفورا له ما جناه من الذنوب؟!

سبحانك هذا بمتان عظيم! وأن الأدلة والواقع يشهدان بكذب هذا المفتري، وعظم جرأته على الله، وقلة حيائه من الله ومن الناس، فهؤلاء أمم كثيرة لم يكتبوها و لم تسود وجوههم، ها هنا جمع غفير لا يحصيهم إلا الله قد كتبوها مرات كثيرة، فلم يقض دينهم، و لم يزل فقرهم، فنعوذ بالله من زيغ القلوب، ورين الذنوب، وهذه صفات وجزاءات لم يأت بها الشرع الشريف لمن كتب أفضل كليب، وأعظمه وهو القرآن الكريم، فكيف تحصل لمن كتب وصية مكذوبة مشتملة على أنواع من الباطل، وجمل كثيرة، من أنواع الكفر؟! - سبحان الله ما أحلمه على من اجرته عليه بالكذب -.

الأمر الرابع: من الأمور الدالة على أن هذه الوصية من أبطل الباطل، وأوضح الكذب، قوله فيها: ( ومن يحيدق بما ينجو من عذاب النار، ومن كذب بها كفر) وهذا أيضا من أعظم الجرأة على الكذب ومن أقبح الباطل، يدعو هذا المفتري جميع الناس إلى أن يصدقوا بفريته، ويزعم ألهم بذلك ينجون من عذاب النار، وأن من كذب بما يكفر، لقد أعظم – والله – هذا الكذاب على الله الفرية، وقال: من كذب بها، لأنها فرية وباطل وكذب لا أساس له من الصحة، ونحن نشهد الله على ألها كذب، وأن مفتريها كذاب، يريد أن يشرع للناس ما لم يأذن به الله، ويدخل في دينهم ما ليس منه، والله قد أكمل الدين، وأتمه لهذه الأمة، من قبل هذه الفرية بأربعة عشر قرنا. فانتبهوا أيها القراء والإخوان وإياكم والتصديق بأمثال هذه المفتريات، وأن يكون لها رواج فيما بينكم، فإن الحق عليه نور لا يلتبس على طالبه، فاطلبوا الحق بدليله، واسألوا أهل العلم عما أشكل عليكم، ولا تغتروا بحلف الكذابين، فقد حلف إبليس اللعين لأبويكم آدم وحواء على أنه لهما من الناصحين، وهو من أعظم الخائنين وأكذب الكذابين، كما حكى الله عنه واحذروا أتباعه من المفترين، فكم له ولهم من الأيمان الكاذبة، والعهود الغادرة والأقوال المزخرفة للإغواء والتضليل، عصمني الله واحذروا أتباعه من المفترين، وفتن المضلين، وزيغ الزائغين، وتلبيس أعداء الله المبطلين، الذين يريدون أن يطفئوا نور وإياكم وسائر المسلمين من شر الشياطين، والله متم نوره، وناصر هينه، ولو كره أعداء الله من الشيطان وأتباعهم من الكفار والملحدين.

وأما ما ذكره هذا المفتري من ظهور المنكرات: فهو أمر واقع، والقرآن الكريم والسنة المطهرة قد حذروا منها غاية التحذير، وفيهما الهداية الكافية، ونسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين، وأن يمن عليهم باتباع الحق، والاستقامة عليه، والتوبة إلى الله— سبحانه — من سائر الذنوب، فإنه التواب الرحيم والقادر على شيء.

وأما ما ذكر عن أشراط الساعة: فقد أوضحت الأحاديث النبوية ما يكون من أشراط الساعة، وأشار القرآن الكريم إلى بعض ذلك، فمن أراد أن يعلم ذلك وحده في محله من كتب السنة، ومؤلفات أهل العلم والإيمان، وليس بالناس حاجة إلى بيان مثل هذا المفترى وتلبيسه ومزجه الحق بالباطل، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله الصادق الأمين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين

## الصوفية والأضرحة

يقول سائل: عندنا من مشايخ الصوفية من يهتم بصنع القباب والأضرحة، والناس يعتقدون فيهم الصلاح والبركة، فإن كان هذا الأمر غير مشروع فما هي نصيحتكم لهم، وهم قدوة في نظر السواد الأعظم من الناس، أفيدونا بارك الله فيكم؟

أجاب الشيخ عبد العزيز بن باز: النصيحة لعلماء الصوفية ولغيرهم من أهل العلم أن يأخذوا بما دلَّ عليه كتاب الله وسنة رسوله - عليه الصلاة والسلام -، وأن يعلموا الناس ذلك، وأن يحذروا اتباع من قبلهم فيما يخالف ذلك، فليس الدين بتقليد المشايخ ولا غيرهم، وإنما الدين ما يؤخذ عن كتاب الله وعن سنة رسوله محمد - عليه الصلاة والسلام -، وعما أجمع عليه أهل العلم، من الصحابة رضي الله عنهم واتباعهم بإحسان، الدين هكذا يؤخذ لا عن تقليد زيد وعمرو.

وقد دلت السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنه لا يجوز البناء على القبور، ولا اتخاذ المساجد عليها، ولا اتخاذ القباب، ولا أي بناء، كل ذلك محرم بنص الرسول – عليه الصلاة والسلام –، ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد )) قالت رضي الله عنها: يحذر ما صنعوا.

وفي الصحيحين عن أم سلمة وأم حبيبة رضي الله عنهما ذكرتا للنبي صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتاها بأرض الحبشة، وما فيها من الصور، فقال – عليه الصلاة والسلام –: ((أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله )) فاخبر – عليه الصلاة والسلام – أن الذين يتخذون المساجد على القبور هم أشرار الخلق، وهكذا من يتخذ عليها الصور لأنها دعاية للشرك، لأن العامة إذا رأوا عليها المساجد والقباب عظموا المدفونين، واستغاثوا بهم، ونذروا لهم، ودعوهم من دون الله، وطلبوا منهم المدد والعون، وهذا هو الشرك الأكبر.

وفي حديث جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، الذي أخرجه مسلم في الصحيح، عن النبي صلى الله عليه وسلم ما نصف: (( إن الله قد اتخذي خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك )) هكذا رواه مسلم في الصحيح.

فدلّ ذلك على فضل الصديق رضي الله عنه، وأنه أفضل الصحابة وخيرهم، وأنه لو ساغ للنبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ خللخ لاتخذه خليلا رضي الله عنه، ولكن الله — جل وعلا — منعه من ذلك حتى تتمحّض محبته لربه سبحانه وتعالى، فإن الخُلة أعلى المحبة. وفي الحديث دلالة على تحريم البناء على القبور، واتخاذ المساجد عليها، وعلى ذم من فعل ذلك من جهات ثلاثة

الأولى: ذمه من فعل ذلك.

الثانية: قوله صلى الله عليه وسلم: (( فلا تتخذوا القبور مساحد )).

الثالثة: قوله صلى الله عليه وسلم: (( فإني أنماكم عن ذلك )).

فحذر من البناء على القبور من هذه الثلاثة، بقوله صلى الله عليه وسلم: (( ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساحد )) ثم قال: (( ألا فلا تتخذوا القبور مساحد )) يعني لا تتأسوا بمم، فإني أنهاكم عن ذلك – وهذا تحذير صريح من البناء على القبور واتخاذها مساجد – لعله والحكمة في ذلك ما قاله أهل العلم أنه وسيلة وذريعة إلى الشرك الأكبر، وإلى عبادة أهل القبور، وصرف الدعاء، والنذر، والاستغاثة والذبائح لهم، وطلب المدد منهم والعون والغوث، كما يقع عند قبر البدوي، والحسين، والسيدة نفسية، وزينب، وغيرها في مصر، وكما يقع في السودان عند قبور كثيرة، وكما يقع في بلدان أخرى، وكما يقع من بعض الحجاج الجهال عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وعند قبور أهل البقيع، و غد قبر حديجة في مكة، وقبور أخرى، يقع هذا من الجهال فهم يحتاجون إلى تبصير، وإلى بيان إلى عناية من أهل العلم، فالواجب على أهل العلم جميعا سواء كانوا من المنسوبين إلى التصوف أو غيرهم، فالواجب على علماءالشريعة جميعا أن يتقوا الله، وأن يرصحوا عباد الله، وأن يعُموهم دينهم، وأن يحذروهم من البناء على القبور، واتخاذ المساجد عليها أو القباب، أو غير ذلك من أنواع البناء، وأن يحذروهم من دعاء الموتى، و الاستغاثة بالموتي، فالدعاء عبادة لله وحده، لأن الله سبحانه يقول: (فَالاَ تَدْعُواْ مَعَ اللَّهِ أُحَداً) [سورة: الجن - الآية: ١٨]، ويقول سبحانه: (وَلاَ تَدْعُ مِن دُونِ اللّهِ مَا لاَ يَنفَعُكَ وَلاَ يَضُرّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنّكَ إِذاً مّنَ الظّالِمِينَ [سورة: يونس - الآية: ١٠٦]، يعني المشركين ويقول صلى الله عليه وسلم: (( الدعاء هو العبادة )) ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: (( إذا سألت فسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله )) فالميت قد انقطع عمله عن الناس، فهو في حاجة إلى أن يُدعى له ويستغفر له وإلى أن يترحم عليه، لا أن يدعى من دون الله؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (( إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له )) فكيف يدعى من دون الله؟! وهكذا الأصنام، وهكذا الأشجار، والأحجار، وهكذا القمر والشمس والكواكب، كلها لا تدعى من دون الله، ولا يستغاث بما، وهكذا أصحاب القبور وإن كانوا أنبياء وإن كانوا صالحين، هكذا الملائكة، والجن، لا يدعون مع الله؟

والله سبحانه يقول: (وَلاَ تَدْعُ مِن دُونِ اللّهِ مَا لاَ يَنفُعُكَ وَلاَ يَضُرّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنّكَ إِذاً مّنَ الظّالِمِينَ) [سورة: يونس - الآية: ١٠٦]، فجعل اتخاذ الملائكة والنبيين أربابا بالدعاء والاستغاثة كفرا، والله لا يأمر به سبحانه وتعالى. وفي حديث جابر عند مسلم، يقول رضي الله عنه: (( نحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تخصيص القبور، وعن القعود عليها، وعن البناء عليها) وذلك لأنها وسيلة إلى الشرك، فالبناء عليها، والتحصيص والكسوة، والقباب كل هذا وسيلة إلى تعظيمها، والغلو فيها، ودعء أهلها، أما القعود عليها فهي محترمة لا تمتهن، فلا يقعد عليها، ولا يبول عليها، ولا يتغوط عليها، ولا يستند إليها، ولا يطؤها، فهذا ممنوع احتراما للمسلم

والمسلم حيا وميتا محترم، لا يجوز أن يداس قبره، ولا تكسر عظامه، ولا يقعد على قبره، ولا يبال عليه، ولا أن توضع عليه القمائم، كل هذا ممنوع، فالميت المسلم لا يمتهن ولا يدعى من دون الله؛ لا يغالي فيه فيدعى من دون الله؛ ولا يمتهن ويداس وتوضع عليه القمائم والأبوال والقاذورات، لا هذا ولا ذاك، فالشريعة جاءت بالوسط؛ جاءت باحترام القبور، والدعاء لأهلها بالمغفرة والرحمة وزيارتهم للدعاء لهم، والاستغفار لهم،ونحت عن إيذائهم بالقاذورات وبالقمائم وبالبول عليهم، إلى ذلك

ومن هذا ما جاء في الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم; (( لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها )) لا يجوز أن يجعلها قبلة ولا أن يقعد عليها فجمعت الشرعية الكاملة العظيمة بين الأمرين؛ بين تحريم الغلو في أهل القبور ودعائهم من دون الله، والاستغاثة بهم، والنذر لهم، ونحو ذلك، وهذا من الشرك الأكبر، وبين النهي عن إيذائهم وامتهالهم والجلوس على قبورهم، أو الوطء عليها والاستناد إليها، أو وضع القاذورات عليها، وكل هذا ممنوع، وبهذا كيهام المؤمن، ويعلم طالب الحق أن الشريعة جاءت بالوسط؛ لا بالشرك ولا بالإيذاء والامتهان، فالنبي والرجل الصالح يدعى له، ويستغفر له، ويسلم عليه عند الزيارة، أما أن يدعى من دون الله فلا، فلا يقال: ياسيدي المدد المدد، أو انصرين، أو اشف مريضي، أو أعني على كذا، فهذا يطلب من الله، ولا يمتهن فتوضع القمامة على قبره أو يوطأ عليه، أو يداس عليه، لا هذا ولا ذاك.

أما الحي فلا بأس أن يتعاون معه، لأن له عملا فيما يجوز شرعا من الأسباب الحسية، كما قال تعالى: (فَاسْتَغَاثُهُ الَّذِي مِن شِيعَتِهِ عَلَى الذي عَلَى الذي مِنْ عَدُوّهِ) [سورة: القصص - الآية: ١٥] في قصة موسى، فإن موسى حي وهو المستغاث به، فاستغاثه الإسرائيلي على الذي من عدوه وهو القطبي، وهكذا الإنسان مع إخوانه، مع أقاربه، ويتعاونون في مزارعهم، وفي إصلاح بيوقهم، وفي إصلاح سياراقهم، وفي أشياء أخرى من حاجاتهم يتعاونون بالأسباب الحسية المقدورة فلا بأس، وهكذا من طريق الهاتف ( التليفون )، من طريق المكاتبة، من طريق الإبراق والتكلس، كل هذا تعاون حسى لا بأس به في الأمور المقدورة.

لكن ما يتعلق بالعبادة، فلا، يقال للحي أو الميت: اشف مريضي، أو رد غائبي، لاعتقاد أن له سرا في ذلك، ولا يقال: انصرنا على عدونا، أي بسره، أما طلب النصر من الحي القادر بالأسباب الحسية كالسلاح والقرض فلا بأس.

كذلك يأتي الطبيب منه العلاج لا بأس، أما أن يقول: اشفني؛ كأن يعتقد أن فيه سرا، كما هو مشهور عند الصوفية وغيرهم، فهذا كفر؛ لأن الإنسان ما يستطيع أن يتصرف في الكون، إنما في الأمور الحسية، والطبيب يتصرف في الأمور الحسية كالأدوية.

كذلك الإنسان القادر الحي يتصرف في الأسباب الحسية، يعينك بيده، ويقف معك، يعطيك مالا كقرض، أو مساعدة تبني بها أو يعطيك غيار لسيارتك، أو يساعد بالشفاعة لدى من يعينك، فهذه أمور حسية ولا بأس بها، ولا تدخل في عبادة الأموات، والاستغاثة بالأموات، ونحو ذلك.

وكثير من دعاة الشرك يشبهون بهذا الأمور، وهذه أمور واضحة بينة، لا تشتبه إلا على من هو من أجهل الناس، فالتعاون مع الأحياء شيء جائز بشروطه المعروفة،وسؤال الأموات، والاستغاثة بالأموات، والنذر لهم أمر ممنوع ومعلوم عند أهل العلم وأنه شرك أكبر بإجماع أهل العلم، ليس فيه نزاع بين الصحابة ومن بعدهم من أهل العلم والإيمان وأهل البصيرة، والبناء على القبور واتخاذ المساجد عليها والقباب كذلك مركر معلوم عند أهل العلم، جاءت الشريعة بالنهي عنه، فلا يج ز أن يتلبس هذا على أهل العلم.

فالواجب على أهل العلم – مرة أخرى – أن يتقوا الله أينما كانوا، وأن ينصحوا لعباد الله وأن يعلموهم شريعة الله، وألا يجاملوا في ذلك زيدا ولا عمرا، بل يعلمون الأمير والصغير والكبير، ويحذرون الجميع مما حرم الله، ويرشدونهم إلى ما شرع الله هذا هو الواجب على أهل العلم أينما كانوا، من طريق الكلام الشفهي، من طريق الكتابة، ومن طريق التأليف، ومن طريق الخطابة في الجمع وغيرها، من طريق الهاتف، ومن طريق التلكس من أي الطرق التي وجدت الآن، يستعان بما على تبليغ دعوة الله، وعلى نصح، عباد الله، نسأل الله للجميع الهداية، ولا حول ولا قو إلا بالله.

# حكم التنجيم

سُئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: (تطالعنا بعض الصحف والمحلات العربية بصفحات اسمها - الأبراج - تتحدث فيها عن الأبراج: الحمل والثور والجوزاء... الخ، وتقول: أن المواليد القادمين في ظهور هذه الأبراج يخشى عليهم من الفتور الدائم حيث يتغير مزاجهم، وذلك بسبب - كما تقوله المجلة - أن دائرة الأفلاك تكاد تصطدم من شدة التناقض! إلى آخر ما جاء في هذه الصفحة والتي يتابعها بعض الشباب المسلمين!! والمرفقة لكم مع هذه الرسالة، فنرجو تبهين الحكم الشروعي في هذا العمل (الأبراج)؟وما نصيحتكم للمسلمين وللقائمين على مثل هذه المحلات؟

فأجابت اللجنة بفتوى ( رقم ١٧٧٢٧ ) ما يلي: بأن هذا من التنجيم الذي يعلق عليه المنجمون السعود، والنحوس، والتفاؤل والتشاؤم، وهو فكر ومعتقد جاهلي محرم ولا يجوز عمله ولا تعاطيه ونشره في الصحف وغيرها زيادة في التضليل وإفساد معتقد المسلمين وادعاء لعلم الغيب مما هو من خصائص الله سبحانه وتعالى، قال تعالى: (قُل لا يَعْلَمُ مَن فِي السّمَاواتِ والأرْضِ الْغَيْبَ إِلا اللهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيّانَ يُبْعَثُونَ) [سورة: النمل - الآية: ٦٥].

وقال تعالى: (وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لاَ يَعْلَمُهَاۤ إِلاَّ هُو وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ لِلَّ يَعْلَمُهَا وَلاَ حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الأَرْضِ وَلاَ رَطْبٍ وَلاَ يَابِسٍ إِلاَّ فِي كِتَابٍ مِّبِينٍ [سورة: الأنعام - الآية: ٥٠].

وقد نفى الله على لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم دعوى علم الغيب فقال تعالى: (قُل لاَّ أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَآئِنُ اللّهِ وَلاَّ أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلاَّ أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكُ إِنْ أَتَبِعُ إِلاَّ مَا يُوحَىَ إِلَيّ قُلْ هَلْ يَستَّوِي الأعْمَىَ وَالْبَصِيرُ أَفَلاَ تَتَفَكَّرُونَ﴾ [سورة: الانعام – الآية: ٥٠].

وقال تعالى: (وَلاَ أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَآئِنُ اللّهِ وَلاَ أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلاَ أَقُولُ إِنّي مَلَكٌ وَلاَ أَقُولُ لِلّذِينَ تَزْدَرِيَ أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِيَهُمُ اللّهُ خَيْراً اللّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنْفُسِهِمْ إِنّيَ إِذاً لّمِنَ الظّالِمِينَ) [سورة: هود - الآية: ٣١].

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (( من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد )) والآيات والأحاديث في هذا كثيرة، وهذا الحكم مما أجمع عليه المسلمون، وعُلم تحريمه من الدين بالضرورة، فعلى كل مسلم ناصح لنفسه وأمته أن يبتعد عن هذا النوع من التلاعب بالعقول، والعبث بالمنعقد، وأن تيقي الله في نفسه وأمته، وأن لا ينشر هذا التضليل بينهم، وعلى ولاة الأمر وفقهم الله أن يمنعوا ويعاقبوا عليه ناشره بما يستحقه شرعا، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم،،،

### اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز عضو/ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان

#### حكم الاحتفال بليلة النصف من شعبان

الحمد لله الذي أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة، والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد نبي التوبة والرحمة.

#### أما بعد:

فقد قال الله تعالى: (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلاَمَ دِيناً) [سورة: المائدة - الآية: ٣].

وقلل تعالى: (أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُواْ لَهُمْ مَّنَ الدّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ [سورة: الشورى - الآية: ٢١].

وفي الصحيحين عن عائشة – رضي الله عنها – عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد )).

وفي صحيح مسلم عن حابر رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبة الجمعة: (( أما بعد: فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة)) والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، وهي تدل دلالة صريحة على أن الله سبحانه وتعالى قد أكمل لهذه الأمة دينها، وأتم عليها نعمته، و لم يتوفَّ نبيه –عليه الصلاة والسلام – إلا بعدما بلغ البلاغ المبين، وبين للأمة كل ما شرعه الله لها من أقوال وأعمال.

وأوضح صلى الله عليه وسلم أن كل ما يحدثه الناس بعده وينسبونه إلى الدين والإسلام من أقوال وأعمال، فكله بدعة مردود على من أحدثه، ولو حسن قصده، وقد عرف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر، وهكذا علماء الإسلام بعدهم، فأنكروا البدع وحذروا منها، كما ذكر ذلك كل من صنف في تعظيم السنة وإنكار البدعة كابن وضاح والطرطوشي، وأبي شامة وغيرهم.

ومن البدع التي أحدثها بعض الناس: بدعة الاحتفال بليلة النصف من شعبان، تخصيص يومها بالصيام، وليس على ذلك دليل يجوز الاعتماد عليها، أما ما ورد في فضل الصلاة فيها فكله موضوع، كما نبه على ذلك كثير من أهل العلم، وسيأتي ذكر بعض كلامهم إن شاء الله وورد فيها أيضا آثار عن بعض السلف من أهل الشام وغيرهم، والذي أجمع عليه جمهور العلماء أن الاحتفال بدعة، وأن الأحاديث الواردة في فضلها كلها ضعيفة، وبعضها موضوع، وممن نبه على ذلك الحافظ ابن رجب، في كتابه: (لطائف المعارف) وغيره والأحاديث الضعيفة إنما يعمل كها في العبادات التي قد ثبت أصلها بأدلة صحيحة، أما الاحتفال بليلة النصف من شعبان، فليس له أصل صحيح حتى يستأنس له الأحاديث الضعيفة.

وقد ذكر هذه القاعدة الجليلة الإمام أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وأنا أنقل لك أيها القارئ ما قاله بعض أهل العلم في هذه المسألة، حتى تكون على بينة في ذلك، وقد أجمع العلماء رحمهم الله على أن الواجب: رد ما تنازع فيه الناس من المسائل إلى

كتاب الله – عز وجل – وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما حكما به أو أحدهما فهو الشرع الواجب الاتباع، وما خالفهما وجب اطراحه، وما لم يرد فيهما من العبادات فهو بدعة لا يجوز فعلى، فضلا عن الدعوة إليه وتحبيذه،

كما قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُولِي الأمْرِ) [سورة: النساء - الآية: ٥٩].

وقال عالى: (وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ) [سورة الشورى الآية: ١٠]

وقال تعالى: (قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ) [سورة: آل عمران- الآية: ٣١].

وقال – عز وجل -: (فَالاَ وَرَبّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتّى يُحَكّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمّ لاَ يَجِدُواْ فِيَ أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مّمّا قَضَيْتَ ويُسكّمُواْ تَسْلِيماً) [سورة: النساء - الآية: ٦٥]

والآيات في هذا المعنى كثيرة، وهي نص في وحوب رد مسائل الخلاف إلى الكتاب والسنة، ووجوب الرضا بحكمهما، وأن ذلك هو مقتضى الإيمان، وخير للعباد في العاجل والآجل، وأحسن تأويلا: أي عاقبة.

قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في (كتاب لطائف المعارف) في هذه المسألة – بعد كلام سق – ما نصه: وليلة النصف من شعبان كان التابعون من أهل الشام؛ كخالد بن معدان، ومكحول، ولقمان بن عامر وغيرهم، يعظمونها ويجتهدون فيها في العبادة، وعنهم أخذ الناس فضلها وتعظيمها، وقد قيل: أنه بلغهم في ذلك آثار إسرائيلية، فلما اشتهر ذلك عنهم في البلدان، اختلف الحاس فيه فيه فمنهم من قبله منهم، ووافقهم على تعظيمها، منهم طائفة من عباد أهل البصرة وغيرهم، أنكر ذلك أكثر علماء الحجاز، منهم: عطاء، وابن أبي مليكة، ونقله عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وعن فقهاء أهل المدينة، وهي قول أصحاب مالك وغيرهم، وقالولا ذلك كله بدعة واختلف علماء أهل الشام في صفة إحيائها على قولين:

أحدهما: أنه يستحب إحياؤها جماعة في المساجد، كان خالد بن معدان و لقمان وعامر وغيرهم يلبسون فيها أحسن الثياب، ويتبخرون ويتكحلون، ويقومون في المسجد ليتهم تلك، ووافقهم إسحاق بن راهويه على ذلك، وقال في قيامها في المساجد جلهة: ليس ذلك ببدعة، نقله حرب الكرماني في مسائله.

والثاني: أنه يكره الاجتماع فيها في المساجد للصلاة والقصص والدعاء، ولا يكره أن يصلي الرجل فيها لخاصة نفسه، وهذا قول الأوزاعي إمام أهل الشام وفقيهم وعالمهم، وهذا هو الأقرب إن شاء الله تعالى، إلى أن قال: ولا يجرف لأمام أحمد كلام في ليلة نصف شعبان، ويتخرَّج في استحباب قيامها عنه روايتان: من الروايتين عنه في قيام ليلتي العيد، فإنه ( في رواية ) لم يستحب قيامها

جماعة لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، واستحبها (في رواية )، لفعل عبد الرحمن بن يزيد ب الأسود لذلك هو ومن التابعين، فكذلك قيام ليلة النصف، ولم يثبت فيها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، وثبت فيها عن طائفة من التابعين من أعيان فقهاء أهل الشام.

انتهى المقصود من كلام الحافظ ابن رجب رحمه الله، وفيه تصريح منه بأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم شيء في ليلة النصف من شعبان، أما ما اختاره الأوزاعي رحمه الله من استحباب قيامها للأفراد، واختيار الحافظ ابن رجب لهذا القول، فهو غريب ضعيف، لأن كل شيء لم يثبت بالأدلة الشرعية كونه مشروعا، لم يجز للمسلم أن يحدثه في دين الله سواء فعله فردا أو في جماعة، وسواء أسره أو أعلنه. لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: (( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد )) وغيره من الأدلة على إنكار البدع والتحذير منها.

وقال الإمام أبو بكر الطرطوشي رحمه الله في كتابه: ( الحوادث والبدع ) ما نصه: وروى ابن وضاح عن زيد بن أسلم، قال: ما أدركنا أحدا من مشيختنا ولا فقهائنا يلتفتون إلى النصف من شعبان، ولا يلتفتون إلى حديث مكحول، ولا يرون لها فضلا على ما سواها.

وقيل لابن أبي مليك : إن زيادا النمري يقول: إن أجر ليلة النصف من شعبان كأجر ليلة القدر، فقال: لو سمعته وبيدي عصا لضربته، وكان زياد قاصًا، انتهى المقصود.

وقال: العلامة الشوكاني رحمه الله في: (الفوائد المجموعة) ما نصه: حديث (يا عليّ، من صلى مائة ركعة ليلة النصف من شعبان يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب و (قل هو الله أحد) عشرات مرات قضى الله له كل حاجة) إلخ وهو موضوع، وفي ألفاظه المصرحة بم يناله فاعلها من الثواب ما لا يمتري إنسان له تمييز في وضعه، ورجاله مجهولون، وقد روي من طريق ثانية وثالثة وكلها موضوعة ورواتها مجاهيل، وقال في (المختصر): حديث صلاة النصف من شعبان باطل، ولا بن حبان من حديث علي: (إذا كان ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها، وصوموا لهارها)، ضعيف وقال في: (اللهليء): (مائة ركعة في نصف شعبان بالإخلاص عشر مرات) مع طول فضله، للديلمي وغيره موضوع، جمهور رواته في الطرق الثلاث مجاهيل ضعفاء قال (واثنتا عشرة ركعة بالإخلاص ثلاثين مرة موضوع، وأربع عشرة ركعة) موضوع.

وقد اغتر بهذا الحديث جماعة من الفقهاء كصاحب ( الإحياء ) وغيره وكذا من المفسرين، وقد رويت صلاة هذه اليلة –أعني: ليلة النصف من شعبان على أنحاء مختلفة كلها باطلة موضوعة، ولا ينافي هذا رواية الترمذي من حديث عائشة لذهابه صلى الله عليه وسلم إلى البقيع، ونزول الرب ليلة النصف إلى السماء الدينا، وأنه يغفر لأكثر من عدة شعر غم بني كلب، فإن الكلام إنما هو في هذه الصلاة الموضوعة في هذه الليلة، على أن حديث عائشة هذا فيه ضعف وانقطاع، كما أن حديث على الذي تقدم ذكره في قيام ليلها، لا ينافي كون هذه الصلاة موضوعة، على ما فيه من الضعف حسبما ذكرناه. انتهى المقصود.

وقال الحافظ العراقي: حديث صلاة ليلة النصف موضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذب عليه، وقال الإمام النووي في كتاب ( المجموع ): الصلاة المعروفة بصلاة الرغائب، وهي اثنتا عشرة ركعة بين المغرب والعشاء، ليلة أول جمعة من رجب، وصلاة ليلة النصف من شعبان مائة ركعة، هاتان الصلاتان بدعتان منكرتان، ولا يغتر بذكرهما في كتاب: (قوت القلوب)، و ( إحياء علوم الدين )، ولا بالحديث المذكور فيهما، فإن كل ذلك باطل، ولا يغتر ببعض من اشتبه عليه حكمهما من الأئمة فصنف ورقات في استحباكهما، فإنه غالط ذلك.

وقد صنف الشيخ الإمام محمد عبد الرحمن بن إسماعيل المقدسي كتابا نفيسا في إبطالهما، فأحسن فيه وأجاد، وكلام أهل العلم في هذه المسألة كثير جدا، ولو ذهبنا ننقل كل ما اطلعنا عليه من كلام في هذه المسألة، لطال بنا لكلام، ولعل فيما ذكرنا كفاية ومقنعا لطالب الحق.

ومما تقدم من الآيات والأحاديث وكلام أهل العلم يتضح لطالب الحق أن الاحتفال بليلة النصف من شعبان بالصلاة وغيرها، أو تخصيص يومها بالصيام بدعة منكرة عند أكثر أهل العلم، وليس له أصل في الشرع المطهر، بل هو مما حدث في الإسلام بعد عصر الصحابة رضى الله عنهم

ويكفي طالب الحق في هذا الباب وغيره قول الله — عز وجل –: قال تعالى: (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ) [سورة: المائدة - الآية: ٣]

وما جاء في معناها من الآيات، وقول النبي صلى الله عليه وسلم (( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد )) وما جاء في معناه من الأحاديث، وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الأيام إلا أن كان في صوم يصومه أحدكم)) فلو كان تخصيص شيء من الليالي بشيء من العبادة جائزا، لكانت ليلة الجمعة أولى من غيرها لأن يومها هو خير يوم طلعت عليه الشمس، بنص الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما حذر النبي صلى الله عليه وسلم من تخصيصها بقيام من بين الليالي، دل ذلك على أن غيرها من الليالي من باب أولى، لا يجوز تخصيص شيء منها بشيء من العبادة، إلا بدليل صحيح يدل على المخصيص.

ولما كانت ليلة القدر، وليالي رمضان يشرع قيامها والاجتهاد فيها، نبه البي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وحث الأمة على قيامها، وفعل ذلك بنفسه، كما في الصحيحين عن الحي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (( من قام رمضان إيمانا واحتسابا، غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له من تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له من تقدم من ذنبه )) فلو كانت ليلة النصف من شعبان، أو ليلة أول جمعة من رجب أو ليلة الإسراء والمعراج يشرع تخصيصها باحتفال أو شيء من العبادة، لأرشد النبي صلى الله عليه وسلم الأمة إليه، أو فعله بنفسه، ولو وقع شيء من ذلك لنقله الصحابة رضي اله عنهم إلى الأمة، و لم يكتموه عنه، وهم خير الناس، وأنصح الناس بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ورضي الله عن أصحاب رسول الله على الله عليه وسلم وأرضاهم، وقد عرفت آنفا من كلام العلماء أنه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا عن أصحابه رضي الله عنهم شيء في فضل ليلة أول جمعة من رجب، ولا في ليلة النصف من شعبان، فعلم الاحتفال بهما بدعة محدثة في الإسلام، وهكذا تخصيصها بشيء من العبادة بدعة منكرة وهكذا ليلة سبع وعشرين من رجب، التي يعتقد بعض الناس ألها ليلة الإسراء والمعراج، لا يجوز تخصيصها بشيء من العبادة كما لا يجوز الاحتفال بها، للأدلة السابقة، هذا لو علمت، فكيف والصحيح من أقوال العلماء ألها لا تعرف، و قول من قال ألها ليلة سبع وعشرين من رجب، قول باطل لا أساس له في الأحاديث الصحيحة، ولقد أحسن من قال:

الأمور السالفات على الهدى الأمور المحدثات على البدائع

والله المسؤول أن يوفقنا وسائر المسلمين للتمسك بالسنة والثهات عليها، والحذر مما خالفها، إنه حواد كريم، وصلى الله وسلم على على على عبده ورسوله نبينا معد وعلى آله وصحبه أجمعين.

## حكم الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه.

أما بعد: فلا ريب أن الإسراء والمعراج من آيات الله العظيمة الدالة على صدق رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى عظم مترلته عند الله - عز وجل - كما أنها من الدلائل على قدرة الله الباهرة، وعلى علوه سبحانه على جميع خلقه قال الله تعالى: (سُبْحَانَ الّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ

لَيْلاً مّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الأَقْصَى الّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَآ يِّهُ هُوَ السّمِيعُ البَصِيرُ) [سورة: الإسراء - الآية: ١].

وتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه عرج به إلى السماوات، وفتحت له أبوابها حتى جاوز السماء السابعة، فكلمه ربه سبحانه بما أراد، وفرض عليه الصلوات الخمس.

وكان الله سبحانه فرضها أولا خمسين صلاة، فلم يزل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يراجعه ويسأله التخفيف حتى جعلها خمسا، فهي خمس الفرض وخمسون في الأجر؛ لأن الحسنة بعشر أمثالها، فلله الحمد والشكر على جميع نعمه

وهذه الليلة التي حصل فيها الإسراء والمعراج لم يأت في الأحاديث الصحيحة تعيينها، وكل ما ورد في تعيينها فهو غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم عند أهل العلم بالحديث، ولله الحكمة البالغة في إنساء الناس لها، ولو ثبت تعيينها لم يجز للمسلمين أن يخصوها بشيء من العبادات، فلم يجز لهم أن يحتفلوا بها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم لم يحتفلوا بها، و لم يخصها بشيء، ولو كان الاحتفال بها أمرا مشروعا لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم للأمة؛ إما بالقول، أو للفعل، ولو وقع شيء من ذلك لعرف واشتهر، ولنقله الصحابة رضي الله عنهم إلينا، فقد نقلوا عن نبيهم صلى الله عليه وسلم كل شيء تحتاجه الأمة، و لم يغوطوا في شيء من الدين، بل هم السابقون إلى كل خير، فلو كان الاحتفال بهذه الليلة مشروعا لكانوا أسبق الناس إليه/ والنبي صلى الله عليه وسلم هو أنصح الناس للناس، وقد بلغ الرسالة غاية البلاغ وأدى الأمانة، فلو كان تعظيم هذه الليلة والاحتفال بما من دين الإسلام لم يغفله صلى الله غليه وسلم و لم يكتمه، فلما لم يقع شيء من ذلك علم أن الاحتفال بما وتعظيمها ليسا من الإسلام في شيء، وقد أكمل الله لهذه الأمة دينها وأتم عليها النعمة، وأنكر على من شرع في الدين ما لم يأذن به الله

قال - سبحانه وتعالى - في كتابه المبين من سورة المؤدة (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلاَمَ دِيناً) [سورة: المائدة - الآية: ٣] وقال - عز وجل - في سورة الشورى: قال تعالى: (أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُواْ لَهُمْ مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ لِيناً ﴾ الله وَلَوْلاَ كَلِمةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ [سورة: الشورى - الآية: ٢١] وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة التحذير من البدع، والتصريح بأنها ضلالة؛ تنبيها للأمة على عظم خطرها، وتنفيرا لهم من اقترافها، ومن ذلك ما ثبت في الصحيحين، عن عائشة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (( من أحدث في أمرنا هذا ما

ليس منه فهو رد)) وفي رواية لمسلم: (( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد )) وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته يوم الجمعة: (( أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة )) وفي السنن عن العرباض بن سارية رضي الله عنه أنه قال: و عظنا رسول الله عليه وسلم موعظة بليغة، وجلت منها القلوب، وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا فقال: (( أوصيكم بتقوى الله و السمع والطاعة، وأن تامّر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بستني وسنة الخلفاء الراشدين والمهديين من بعدي تمسكوا بها عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة)) والأحاديث في هذا المعني كثيرة.

وقد ثبت عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن السلف الصالح بعدهم التحذير من البدع، والترهيب منها، وما ذاك إلا لأنها زيادة في الدين، وشرع لم يأذن به الله، وتشبه بأعداء الله من اليهود والنصارى في زيادهم في دينهم وابتداعهم فيه ما لم يأذن به الله، ولأن لازمها التنقص للدين الإسلامي واتمامه بعد الكمال، معلوم ما في هذا من الفساد العظيم والمنكر الشنيع والمصادمة لقول الله – عز وجل –: (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ) والمخالفة الصريحة لأحاديث الرسول – عليه الصلاة والسلام – المحذرة من البدع والمنفرة منها.

وأرجو أن يكون فيما ذكرناه من الأدلة كفاية ومقنع لطالب الحق في إنكار هذه البدعة – أعيني: بدعة الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج – والتحذير منها، وأنها ليست من دين الإسلام في شيء.

ولما أوجب الله من النصح للمسلمين، وبيان شرع الله لهم من الدين، وتحريم كتمان العلم – رأيت تنبيه إخواني المسلمين على هذه البدعة التي فشت في كثير من الأمصار حتى ظنها الناس من الدين، والله المسؤول أن يصلح أحوال المسلمين جميع، ويمنحهم الفقه في الدين، ويوفقنا وإياهم للتسمك بالحق والثبات عليه وترك ما خالفه، إنه ولي ذلك والقادر عليه

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وآله وصحبه.

## حكم الاحتفال بالمولد النبوي

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحفومن اهتدى بمداه، أما بعد:

فقد تكرر السؤال عن كثيرين عن حكم الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، والقيام له أثناء ذلك، وإلقاء السلام عليه وغير ذلك مما فعل في الموالد.

والجواب، أن يقال: لا يجوز الاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا غيره؛ لأن ذك من البدع المحدثة في الدين؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعله، ولا الخلفاء الراشدون، ولا غيرهم من الصحابة —رضوان الله على الجميع — ولا التابعون لهم بإحسان في القرون المفضلة، وهم أعلم الناس بالسنة، وأكمل حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومتابعة لشرع ممن بعدهم.

وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد )) أي مردود عليه، وقال في حديث آخر: ((عليكم بستني وسنة الخلفاء الراشدين والمهديين من بحي تمسكوا بها عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة)) ففي هذين الحدثين تحذير شديد من إحداث البدع والعمل بها.

وقد قال الله سبحانه في كتابه المبين: (وَمَآ آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُولُ [سورة: الحشر – الآية: ٢٧] وقال عز وجل: (فَلْيَحْذَرِ الّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ [سورة: النور – الآية: ٣٣] وقال سبحانه: (لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لَمَن كَانَ يَرْجُو اللّهَ وَالْيَوْمَ الأَخِرَ وَذَكَرَ اللّهَ كَثِيرًا [سورة: الأحزاب – الآية: ٢١] وقال تعالى: (وَالسّابِقُونَ الْوَلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ وَالّذِينَ اتّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعْ لَهُمْ جَنّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الأَنْهَارُ اللهُ كَلْدِينَ فِيهَآ أَبُداً ذَلِكَ الْفُوْزُ الْعَظِيمُ) [سورة: النوبة – الآية: ١٠٠] وقال تعالى: (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي خَالِدِينَ فِيهَآ أَبُداً ذَلِكَ الْفُوْزُ الْعَظِيمُ) [سورة: المائدة – الآية: ٣٠]. والآيات في هذا المعنى كثيرة.

وإحداث مثل هذه الموالد يفهم منه: أن الله سبحانه لم يكمل الدين لهذه الأمة، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يبلغ ما ينبغي للأمة أن تعمل به، حتى جاء هؤلاء المتأخرون فأحدثوا في شرع الله ما لم يأذن به، زاعمين: أن ذلك مما يقربهم إلى الله، وهذا بلا شك فيه خطر عظيم، واعتراض على الله سبحانه، وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، والله سبحانه قد أكمل لعباده الدين، وأتم عليهم النعمة. والرسول صلى الله عليه وسلم قد بلغ البلاغ المبين، و لم يترك طريقا يوصل إلى الجنة ويباعد من النار إلا بينه للأمة، كما ثبت في الحديث الصحيح، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، وينذرهم شر ما يعلمه لهم )) رواه مسلم في الصحيح.

ومعلوم أن نبينا صلى الله عليه وسلم هو أفضل الأنبياء وخاتمهم، وأعمهم بلاغا ونصحا، فلو كان الاحتفال بالموالد من الدين الذي يرضاه الله سبحانه لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم للأمة، أو فعله في حياته، أو فعله أصحابه – رضي الله عنهم – فلما لم يقع

شيء من ذلك علم أنه ليس من الإسلام في شيء، بل هو من المحدثات التي حذر الرسول صلى الله عليه وسلم منها أمته، كما تقلم ذكر ذلك في الحديثين السابقين.

وقد جاء في معناهما أحاديث أخر، مثل قوله صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة: ((أما بعد: فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة)) رواه مسلم وصحيحه. والآيات والأحاديث في هذا الباب كثيرة.

وقد صرح جماعة من العلماء بإنكار الموالد والتحذير، منها، عملا بالأدلة المذكورة وغيرها، وخالف بعض المتأخرين فأجازهاإذا لم تشتمل على شيء من المنكرات؛ كالغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكاختلاط النساء بالرجال واستعمال آلات الملاهي وغير ذلك مما ينكره الشرع المطهر، وظنوا ألها من البدع الحسنة، والقاعدة الشرعية: رد ما تنازع فيه الناس إلى كتاب الله، وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. كما قال الله عز وجل: (يَا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّه وَأَطِيعُواْ الرّسُولَ وَأُولِي الأمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْء فَرُدّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرّسُولِ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الاَحِرِ ذَلِكَ حَيّ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً [سورة: النساء - الآية: ٩٥] وقال تعالى: (وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللّهِ) [سورة: الشورى - الآية: ١٠].

وقد رددنا هذه المسألة – وهي الاحتفال بالموالد – إلى كتاب الله سبحانه، فوجدناه يأمرنا باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به ويحذرنا عما لهى عنه، ويخبرنا بأن الله سبحانه قد أكمل لهذه الأمة دينها، وليس هذا الاحتفال مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فيكون ليس من الدين الذي أكمله الله لنا وأمرنا باتباع الرسول فيه، قد رددنا ذلك – أيضا – إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم و لم نجد فيها أنه فعله، ولا أمر به ولا فعله أصحابه – رضي الله عنهم – فعلمنا بذلك أنه ليس من الدين، بل هو من البدع المحدثة، ومن التشبه بأهل الكتاب من اليهود والنصارى في أعيادهم.

وبذلك يتضح لكل من له أدنى بصيرة ورغبة في الحق وإنصاف في طلبه أن الاحتفال بالموالد ليس من دين الإسلام، بل هو من البدع المحدثات التي أمر الله سبحانه ورسوله بتركها والحذر منها. ولا ينبغي للعاقل أن يغتر بكثرة من يفعله من الناس في سائر الأقطار، فإن الحق لا يعرف بكثرة الفاعلين، وإنما يعرف بالأدلة الشرعية، كما قال تعالى عن اليهود والنصارى: (وَقَالُواْ لَن يَدْخُلَ الْجَنّةَ إِلاّ مَن كَانَ هُوداً أَوْ نَصَارَى تِلْكَ أَمَانيّهُمْ قُلْ هَاتُواْ بُرْهَانَكُمْ إن كُنْتُمْ صَادِقِينَ [سورة: البقرة - الآية: ١١١]

# وقال: (وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الأرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ) [سورة: الأنعام - الآية: ١١٦]

ثم إن غالب هذه الاحتفالات بالموالد مع كونها بدعة لا تخلو من اشتمالها على منكرات آخرى؛ كاختلاط النساء بالرجال، واستعمال الأغاني والمعازف، وشرب المسكرات والمخدرات، وغير ذلك من الشرور، وقد يقع فيها أعظم من ذلك وهو الشرك الأكبر، وذلك بالغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك من الأولياء، ودعائه والاستغاثة به وطلبه المدد، واعتقاد أنه يعلم الغيب، ونحو ذلك من الأمور الكفرية التي يتعاطاها الكثير من الناس حين احتفالهم بمولد النبي صلى الله عليه وسلم وغيره ممن يسمونهم بالأولياء.

وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (( إِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ فِي الدِّينِ فِلِنَّهُ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ الْغُلُوُّ فِي الدِّينِ )) وقال عليه الصلاة والسلام: (( لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله )) أخرجه البخاري في صحيحه من حديث ابن عمر رضي الله عنه.

ومن العجائب والغرائب: أن الكثير من الناس ينشط ويجتهد في حضور هذه الاحتفالات المبتدعة، ويدافع عنها، ويتخلف عما أوجب الله عليه من حضور الجمع والجماعات، و لا يرفع بذلك رأسا، ولا يرى أنه أتى منكرا عظيما، ولا شك أن ذلك من ضعف الإيمان وقلة البصيرة وكثرة ما ران على القلوب من صنوف الذنوب والمعلمي، نسأل الله العافية لنا ولسائر المسلمين.

ومن ذلك: أن بعضهم يظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحضر المولد؛ ولهذا يقومون له محيين ومرحبين، وهذا من أعظم الباطل وأقبح الجهل، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يخرج من قبره قبل يوم القيامة، ولا يتصل بأحد من الحاس، ولا يحضر المعتماعاتهم، بل هو مقيم في قبره إلى يوم القيامة، وروحه في أعلى عليين عند ربه في دار الكرامة، كما قال تعالى في سورة المؤمنين: (ثُمّ إِنّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيْتُونَ \* ثُمّ إِنّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ) [سورة: المؤمنون - الآية: ١٥ - ١٦]

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (( أنا أول من يشق عنه قبره يوم القيامة وأنا أول شافع وأول مشفع)) عليه من ربه أفضل الصلاة والسلام.

فهذه الآية الكريمة والحديث الشريف وما جاء في معناهما من الآيات والأحاديث كللها تدل أن النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الأموات، إنما يخرجون من قبورهم يوم القيامة، وهذا أمر مجمع عليه بين علماء المسلمين ليس فيه نزاع بينهم، فينبغي لكل مسلم التنبه لهذه الأمور، والحذر مما أحدثه الجهال وأشباههم من البدع والخرافات التي ما أنزل الله بحامن سلطان. والله المستعان وعليه التكلان ولا حول ولا قوة إلا به.

أما الصلاة على رسول الله فهي من أفضل القربات، ومن الأعمال الصالحات، كما قال الله تعالى: (إِنَّ اللَّهَ وَمَلاَئِكَـــتَهُ يُصلُّونَ عَلَى النّبيّ يَأَيّهَا الّذِينَ آمَنُواْ صَلّواْ عَلَيْهِ وَسَلّمُواْ تَسْلِيماً [سورة: الأحزاب - الآية: ٥٦]

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (( من صلى عليّ صلاة واحدة. صلى الله عليه بما عشرا)) وهي مشروعة في جميع الأوقات، متأكدة في آخر صلاة، بل واجبة عند جمع من أهل العلم في التشهد الأخير من كل صلاة، وسنة مؤكدة في مواضع كثيرة، منها ما بعد الأذان، وعند ذكره عليه الصلاة والسلام، وفي يوم الجمعة وليلتها، كما دلت على ذلك أحاديث كثيرة.

والله المسئول أن يوفقنا وسائر المسلمين للفقه في دينه والثبات عليه، وأن يمن على الجميع بلزوم السنة والحذر من البدعة إفى جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه.

# الفهرس

| الصفحة  | ا لم ضوع                                   |
|---------|--------------------------------------------|
| -1-     | المقدمة                                    |
| - 7 -   | صفة عقيدة أهل السنة                        |
| -7-     | فضل التوحيد والتحذير مما يضاده             |
| -11-    | كيف ترسخ التوحيد في قلبك                   |
| -17-    | كلمة مهمة                                  |
| -1 \    | حكم طلب المدد من الرسول صلى الله عليه وسلم |
| -71-    | حكم الاستغاثة بغير الله                    |
| - T 7-  | التوسل بالأنبياء والصالحين                 |
| -٣1-    | حكم الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم        |
| -٣٢-    | كذب الوصية                                 |
| -٣٧-    | الصوفية والأضرحة                           |
| - £ \ - | حكم التنجيم                                |
| -£ Y-   | حكم الاحتفال بليلة النصف من شعبان          |
| - £ Y-  | حكم الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج        |
| - ٤ ٩ - | حكم الاحتفال بالمولد النبوي                |

ردمک ۸-۲۲۳-۲۳۳ ۱۹۹۰

معابع دارالقاسور ماتف ۲۷۰۹۵۵۵ فاکس ۲۷۰۷۷۰۸ الریاض Dar Al-qassem

SR 2.00